# رسائل محت القرآن

أدهم شرقاوي "قس بن ساعدة "

//kalemat

رسائل من القرآن

رسائل من القرآن

رسائل من القرآن

رسائل من القرآن

رسائل من القرآن أدهم شرقاوي دار كلمات للنشر والتوزيع

دولة الكويت / محافظة العاصمة تلفون: ٠٠٩٦٥٩٩١١٩٩٣٤ تويتر: Dar\_kalemat@ إنستجرام: Dar\_kalemat الموقع الإلكتروني: www.kalemat.com

### //kalemat

كلمات للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة للناشر: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

## رسائل من القرآن

### أدهم شرقاوي

"قس بن ساعدة"

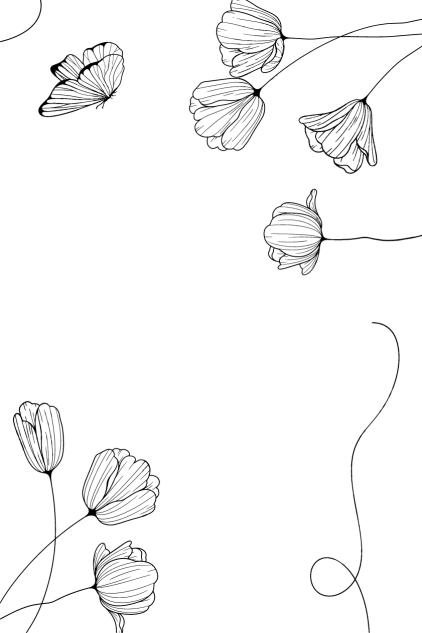

تَعزِمُ على الذَّنب فتمُرُّ بكَ جنازةً فترتدع تُغريكَ قوتُكَ بظلم ضعيف فتمرضُ فتعتبر تُفرطُ الثقةَ بالناسَ فيأتيكَ الخذلان فتتعظ تُذنبُ فيضيقُ صدرُكَ فتسمعُ آيةً فتنشرح تحتارُ في أمرٍ فتسمعُ حديثاً نبويّاً فتهتدي كل هذه رسائل من الله

هذا كتاب بعنوان"رسائل من القرآن" مُهدى إلى كل الذين يُؤمنون أن الله سبحانه دوماً يُرسل إلينا الرسائل ليعيدنا إليه!

### ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

#### يا الله:

إني لا أصلّي لك كما يليق بك، ولا أصوم كما كان يفعلُ داود، ولا أصبر إذا مرضتُ كما صبر أيوب، ولا أُسبّح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت،

ولا آخذ ديني بقوة كيحيى، ولا أغضٌ بصري كما غضّ يوسف كل جوارحــه، ولا أغضٌ متسامحاً لحد القول: اذهبوا فأنتم الطلقاء،

ولكني مثلهم يا الله أحبك!

2500 2500

### ﴿ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾

إن جَهِلَ الناس فضلكَ فلا تبتئس، يكفي أنّ الله يعلم من أنتَ الله يعلم من أنت الله يعلم من أنت الله عنها لن يزيد شيئاً في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفتاه، ولن ينقصَ شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم لأننا حهلناهم،

كان في جيش هارون الرشيد عشرون ألف مجاهد، لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجُند، فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحدٌ إلا الله! نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء المسلمين في نهاوند،

فعدًّ أسماءً من أعيان الناس وأشرافهم شم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين، فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم! عمر، إن الله يعرفهم!

### ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

كلما أذنبت ذنبًا قُل في نفسك: خسرتُ معركة، ولم أخسر الحررب! لا تبتئس، ورمّم نفسك بوضوء وركعتين، استغفر على الأصابع التي أذنبت، واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام، أنين التائبين عند الله كمناجاة الطائعين، وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريدك أن ترجع!

### ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾

لــن ينفعكَ مـدحُ المـادحين، إن كانوا قد مدحوك بما ليسَ فيكَ ا ولــن يضركَ قـدحُ القـادحين، إن كانوا قد ذموكَ بمـا ليسَ فيكَ ا

ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من كاره، حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس!

ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بدله من مُحبّ، حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! قال مطرف بن عبد الله: قال لي الإمام مالك: ما يقول الناس فيّ؟!

فقلتُ: أما الصديق فيثني عليكَ، وأما العدو فيقع فيكَ افقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من اتضاق الألسنة كلها ا

لقد استعاذ أن يمدحه الناس كلّهم فيغترّ، أو يذمّه الناس كلّهم فيكون فيه شيء مما قالوا!

# المــــوتُ

الحكسانة

إنه بدايتها

فقط!

ليس نهاية

### ﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾

#### إنَّه اللَّه{

من الذي جاءه خائفاً فما أمّنه؟ ومن الذي جاءه منكسراً فما رمّمه؟ ومن الذي جاءه مستنجداً فما نصره؟ ومن الذي جاءه حزيناً فما أسعده؟ ومن الذي جاءه حيران فما دَلَّه؟ تخيَّرُ أوقات الإجابة، وأنخ مطاياك ببابه، أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل، فسهام الدعاء بعد القيام لا تخيب، وثق بربك فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه، يستحيل أن ترجع إلا ملأى!

وقبل كلّ هذا، ليكن طعامك كلّه حلالاً، وفي الحديث: أَطبُ مطعمكَ تكُنُ مجابَ الدعوة ا

### ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا ﴾

أطفئ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة ضاعت، وعلى كل وظيفة خسرتها، وعلى كل حبيب أفلت يدك في منتصف الطريق، وعلى كل صديق حسبت أنَّ له وجها جميلا، فلم يكن هذا إلا قناعاً لذئب جارح! ما أخذه الله منك فلحكمة، وما تركه لك فلرحمة، فإنْ علمت الحكمة، فاشُكُراً وإن جهلتها، فاضبر!

### ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

لم يَدُرِ في خَلَد آدم عليه السلام وحواء أن شخصاً يمكن أن يقسم بالله كاذباً، ولكن إبليس قد فعلها! ولكن إبليس قد فعلها! أمّا نصحه، فإنّه سمّى الأشياء بغير مسمّياتها للإغراء، فما كان اسمها إلا شجرة المعصية، فسمّاها لهما شجرة الخُصليد! وعلى خُطى إبليس يسير الأبالسة اليوم! الخمر مشروب روحي، والغري موضية، والغري موضالة، والنحش حضارة، والزنا انفتال الأسماء مهما تغبّر نْ!

# ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِّن رَّ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِّن أَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

سارعوا، لأن الموت لا ينتظرا

غداً أتوب، غداً أضَع برنامجاً للقراءة، وغداً أتبعُ حمية غذائية..

يأتي الغـــد، ولا ننف شيئاً مما نويناه! أما عن طول الأمل، فكلنا نعتقد أن الموت بعيد! بالمناسبة، هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة! سارعوا، لأن تأخر لحظات قد يكلفك عمراً كاملاً، والشيء بالشيء يُذكر،

يقول الصُّنابحيِّ: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد النبيُّ عَيِّالِيِّهُ فلَما وصلنا المدينة قيل لنا: مات رسول الله عَيِّالَةُ منذ خمس ليال، تأخُّرُ خمس ليال حرمهم شرفَ الصّحبة، فسارعوا، فربماً تأخُّرُ ساعة قد يحرمكم الجنَّة!

### ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

الموت هـ و الكأس الذي سيشرب منه الجميع:
المؤمن والفاجر، النبيُّ والطاغية، والجنُّ والملائكة،
وليـ س غيـ ر الله يبقى!
والموت ليس نهاية الحكاية،
على العكس تماماً، إنّه بدايتها فقط!
وكفى بالمـ وت واعظاً!
كان لأبي نواس شاعر الخمرة الشهير جارٌ صالح،
وكان كثيراً ما يدعوه إلى الله وتـ رك الخمـ رة،
فلما ماتَ هذا الجار، مشى أبو نواس في جنازته،
ولما وقف على قبره قال: أنتَ اليوم أوعظُ منك حياً!
أي أنّ كلّ الكـ لام الذي قلتَه لي تنصحني،
لا يساوى في الموعظة رؤيتي لك في قبرك!

### ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾

هذه الدنيا دار زراعة لا دار حصاد، ودار امتحـــان لا دار جـــزاء،

ومن امتحانات الله سبحانه لعباده أنه يُنزل بهم

المصائب:

فَقُدُ الأحبة مصيبة،

وفَقُدُ المال مصيبة،

والجار السيء، والزوج الفاجر، والمدير الظالم كل هذه مصائب!

فمن صبرً، فقد نجح في الامتحان!

ومن سخط، فقد رسب في الامتحان!

ولن ينجو إنسان من مصيبة، حتى الأنبياء، كانوا أشد الناس بلاءً!

يروي أهل الأخبار والسِّير،

أنَّ ذا القرنين لما وصل إلى بابل مَرضَ مرضاً شديداً،

فعرف أنه الموت،

فخطرت لــه أمـــه،

فأراد أن يربط على قلبها،

فأرسل لها كبشاً ضخماً،

وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحه، ثم تطبخه، ثم تدعو إليه من لم تصبه مصيبة قط، أو لم يفقد عزيزاً، فلما مات نفذت وصيته، ولكن المفاجأة كانت أنه لم يأت أحد، لأنه لا يوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصيبة، ففهمت رسالة ابنها، وقالت تدعوله: رحمك الله، بررتني حياة

### ﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾

وهن عظمه، واشتعل رأسه شيباً، وكانت امرأته عاقراً، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس، ولا تحكم الله جلّ في علاه،

فرفع يديه ودعا: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾

فجاءته الاستجابة: ﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ﴾

من علَّقُ قلبه بالأسباب، تركه الله إليها؛ ومن علَّقَ قلبه بالله، هيأ له الأسبــاب؛

# ﴿ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَائِسُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ فَلَبِنُسُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

تمرضُ القلوب كما تمرضُ الأجسام، وعلاجُ أمراض الأجسام، أيسر من علاج أمراض القلوب!

وإنَّ من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر: أن يرى الإنسان أنه أفضل من غير رم، بسبب مالٍ أُعطيه، أو شهادة حصل عليها، أو وظيفة شغلها.

وهناك كبر ليس وراءه مميزات شخصية وهذا أسوأ أنواع الكبر!

ففي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر!

وكان دأب الصالحين أن يعالجوا فوراً أي شعور بالاستعلاء يجدون.

مرَّ الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالسوق يحملُ حزمـة حطب،

فقيل له: أليس الله قد أغناك؟

قال: بلى، ولكن أردتُ أن أقمعَ الكبر؛

### ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾

ما أبغض الله سبحانه شيئاً أكثر من الظلم إلا الشرك، ومن بُغض الله سبحانه للظلم والظالمين، ومن بُغض الله سبحانه للظلم والظالم، على المسلم الظالم، ليس حُباً بالكافر، ولا بُغضاً بالمسلم، ولكن حُبًّ العدل، وبُغضاً بالمسلم، وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة، على الدولة المسلمة الظالمة! وكتب رجل إلى عبد الله بن عمر يقول:

أُكتُبُ إليَّ بالعلم كله!

فكتبَ إليه ابن عمر يقول: إنِ العلمَ كثير، ولكن إن استطعتَ أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافًا لسانك عن أعراضهم، لازماً لأمر جماعتهم، فافعلُ، والسَّلام!

### ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾

فرقٌ كبيرٌ بين الذي يفعل المعصية ضعفاً وهو منكسر، وبين من يفعلها وهو مستخفٌ بها مستكبر، الذي يُذنبُ فتنصحه فيقول لكَ:

ادعُ لي، فقد غلبتني شهوتي، ووسوس لي الشيطان، وزينتُ لي نفسي،

يختلفُ كثيراً عن الذي يُذنبُ فتنصحه فيقول لكَ: وما المشكلة، إنها حياة واحدة استمتع بها يا رجل! الأول عودته إلى الله سهلة، لأن مشكلته في جوارحه، والثاني عودته إلى الله صعبة، لأن مشكلته في قلبه! وكان سُفيان بن عُيينة يقول:

من كانتُ معصيته في الشهوة فارجُ له الخير، ومن كانت معصيته في الكبر فاخشَ عليه، لأن ّ آدم عليه السّلام عصى مشتهياً فغُفِرَ له، وإبليسٌ عصى مستكبراً فلُعنَ!

### ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾

#### البُغض الشديد مهلكة، والحُبُّ الشديد مهلكة،

وقد ابتلى يوسف عليه السلام بهما: فأما البغض الشديد، فكان سببا لإلقائه في الجُبِّ، وأما الحُبُّ الشديد، فكان سبباً لإلقائه في السجن، نحن أجيانا لا نملك زمام قلوبنا، ولكننا أمرنا بالعدل سواءً أحببنا أم كرهنا، فلا تجعلَ سيئات من تُحب حسنات لأنك تُحيه، ولا تجعل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه. كُنّ عادلاً، وضّع الأشياء في أماكنُها الصحيحة! قال عبد الله بن محمد الورَّاق: جئنا إلى الإمام أحمد، فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا: من مجلس أبي كَريب، فقال: اكتبوا عنه، فإنه شيخ صالح. فقلنا: ولكنه يطعنُ فيكُ! فقال: شيخٌ صالح قد بُليَ بي ا

### ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾

إنَّ أجمل نعيم الجنَّة ليس في حورها، وإن كان هذا شيئًا جميلًا وليس في أنهارها، وليس في أنهارها، وإن كان هذا شيئًا فاتناً المستر

#### ولكنَّه في النظر إلى وجه اللَّه تعالى!

فإذا دخلُ أهل الجنة الجنة، يقـول الله لهـم: تريدون شيئاً أزيدكم؟

فيقولون: ألم تُدخلنا الجنة، وتبيّض وجوهنا، وتُنجِنا من النار؟

فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما أُعطوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عزَّ وجل! ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَخْمُونَ ﴾

جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبيِّ عَيْسَهُ يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرساً ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجدُ ما يعطيهما،

عادا أدراجهما وهما يبكيان.

هذا بكاؤهما على فوات الطاعة،

فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية؟! إنه حال المؤمن الحق،

يعزُ عليه أن تُغلقُ الأبواب بينه وبين الله ?
هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه،
ثم لسبب مساحسال الله بينه وبينها،
فكيف لو أحسَّ بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه؟ !

# ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

أكثر خُلق يحبُّه الله سبحانه من العبد، هو الخُلقُ الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه. ولأنه يُحبُّ العفو والصفح،

كان حبّه للعافين عن الناس، والصافحين عنهم أكبر من غيرهم!

رغب النبيُّ عَلِيلَةُ بالصدق قوماً،

وكان عُلبة بن زيد فقيراً، لا يجد ما يتصدق به،

فقام فقال: يا رسُول الله إني تصدّقتُ بعرضي على كلّ من ظلمني!

فلما كان الغد قال النبيُّ عَيِّكَ الله بن زيد؟ فقال: ها أنا يا رسول الله إ

فقال له: إنّ الله قد قبل منك صدقتك (

### ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾

واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية، شيخ جليل طاعن في السِّن حُرمَ الولد لسنوات، فلما رُزق ولداً وتعلَّق قلبه به،

جاءه الأمر بذبحه!

فما تلكأ، ولا تباطأ،

كان يعرف تماماً أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله، وإن كان بغير ما يهواه قلبه، لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السَّلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولاً، حتى قبل نفسه! ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم باسماعيل عليهما السَّلام، أمره بذيحه!

ثمة قلوب يغارُ الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فك المطلوب ذبحُ هوى إبراهيم في اسماعيل!

### ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾

ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنّه يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيعُطى كتابه، فلا برى فيه صلاته ولا صيامه،

ولا يرى أعماله الصالحة،

فيقول: يا رب هذا كتاب غيري!

قد كانتُ لي حسنات وليست في هذا الكتاب، فيُقال له: إنَّ ربكَ لا يضلُّ ولا ينسى، ذهبَ عملكَ باغتبابك للناس إ

احذر أن تتعبّد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غداً لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة!

### ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

كان ابن القيم رحمه الله يقول: خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله! وفي الأثر:

إذا تاب العبدُ نادى مناد أن فلاناً قد اصطلحَ مع ربه ا إنَّ الإنسان إذا كان له حبيبُ من الناس فحدث بينهما خصام، فإنه يتفننُ في استرضائه ليعيد المياه إلى م جاريها، والله سبحانه أحقُّ أن يُسترضى ا فإذا جئتَ بعمل يخدشُ الحُبَّ الذي في قلبكَ لله، فتفنن في استرضائه كما لو كان محبوبكَ من الدنيا، تارةً بالصدقة، وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن، فإن النبيل من الناس إذا استرضيَ رضيَ، فإن النبيل من الناس إذا أسترضيَ رضيَ،

### ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ﴾

هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام،

فقال لها فرعون: يكونُ لك، وأمّا أنا، فلا حاجة لي به! ويقول النبيُّ عَيِّكُ معلقاً على هذه الحادثة:

والذي يُحلفُ به لو أقرَّ فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرّتُ امرأته،

لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرَمه ذلك! القدر موكل بالمنطق، فتفاءلوا بالخير تجدوه، الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس، فلن تكون عليه إلا كذلك!

والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة، فلن تكون له إلا كما قال!

أحسِنوا إلظنَّ والمنطق،

فربَما أُتى المرء من قبل لسانه!

<del>26 29 €</del>

### ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

ولو أنكَ تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن، لوجدت أنه يقول فيهم،

لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعقلون

بالمقابل فإنّ ربنا يقول: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ فسلا تركن إلى الناساس كثيرراً،

قدِّم الذي عليكَ، وسَلِ الله الذي لكَ!

قال الإمام أحمد لحاتم الأصمّ: كيف السبيل إلى السلام من الناس؟

فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم،

وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم! فقال له: وليتك تسلم!

### ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاثٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾

إنّها النّميمة، مفرّقة الجماعات، وهادمة العلاقات، وما أكثر النمامين!

إذا تكلم أحدُ بحق أحد بالخير في غيابه، لا تكاد تجد من يحملُ هذا الخير إليه ويبلّغه به،

وإذا تكلَّهم أحدُّ عن أحد بسوءٍ في غيابه، سعى كثيرون بوصلونها اليه!

وقد دأب الصالحون قديماً أن يُغلقوا الأبواب في وجوه النّمامين!

فعن الفضل بن عياش قال: كنتُ عند وهب بن مُنبه، فأتاه رجل فقال له: إني مررتُ بفلان وهو يشتمك، فقال له وهب: أما وجدد الشيطان رسولاً غيرك؟! فلا تكونوا رسلاً للشيطان!

### ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾

إنَّ امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بها، كان سبباً في طرده من رحمة الله! ولكن لبو تأمّلنا في حال إبليس، وفي حال تارك الصلاة من المسلمين، لظهر لنا العجب!

إنّ إبليس رفض السج ود لآدم، وتارك الصلاة يرفضُ السجود لرب آدم،

فسبحان الله ما أرحمه، وما أحلمه على هذه الأمة! إنّه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء،

مهما عظم الجُرم، وكبرت الخطيئة، وطال الهجران!

#### ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾

يقول يحيى بن معين:
ما رأيتُ أحداً مثل أحمد بن حنبل،
صحبناه خمسين سنة،
فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح
والخير!
وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين!
تواضع:
المال الذي يجعلك متكبراً، فقرر!

المال الذي يجعلك متكبرا، فقرد والعلم الذي يجعلك مستعليا، جهل والمنصب الذي يجعلك جباراً، انحطاط والقصوة التي تجعلك باطشاً، ضعف المنت المنت

الغني، والرفعة، والعلم تجدها عند المتواضعين!

# ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه، المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها، ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك! ويا للنبيِّ عَلَيْ القلوب: ويا للنبيِّ عَلَيْ القلوب: "اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لهم يكن ليصيبك!" ويقول الحسن البصري: إنّا إن لم نُؤجر إلا فيما نُحبٌ قلَّ أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره قلً عطيه الأجر!

#### ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

نزلُ الإمام أحمد إلى سوق بغداد، واشترى حزمة حطب وحملها على كتفه، فلما رآه الناسُ أسرعوا إليه، ترك أهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارَّة يسلمون عليه، وكلهم يقول له: نحن نحمل الحطب عنك! فاحمر وجهه، ودمعت عيناه وقال: نحن مساكين ولولا ستر الله لافتضحنا! تعلم أحمد بن حنبل التواضع من النبيّ عَلَيْهُ فقد علم أنه كان يحلبُ شاته، ويخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويسابق زوجته عائشة، ويمسح دمع زوجته صفية، وعندما تقسَّم أصحابه العمل في ذبح الشاة، فقال أحدهم أنا أذبحها، والآخر أنا أسلخها، قال النبيُّ عَلِيُّهُ: وأنا أجمعُ الحطب!

## ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاهاً للناس، وإنما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيضاً، الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات، والكلمة الخبيثة في صحيفة السيئات، وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك، فإن لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية، فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية،

# ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾

تضيقُ الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها، شم يأتي الفررجُ من الله سبحانه، من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض بين الصفا والمروة بحثاً عن شربة ماء، سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمرز الأمم حتى يوم النسامة،

هكذا يُبدّل الله من حال إلى حالٍ في طرفة عين، الشدة بتراءلا دوام لها، هكذا يقول ابن القيم، كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف، كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات.

فلا تيأس، وثقّ بربك، فيان أعظه العبادة انتظار الفرج!

# ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾

تامِّلها جيداً: لأبيه المرفّ أين تضعُ سرَّكَ، اعرفَ أين تضعُ سرَّكَ، ليس كل إنسان يُؤتمن، وليس كل موضوع يصحُّ فيه البوح، لا تختلط بأكملك بالناس، واتركُ شيئاً منك لنفسكَ ا

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾

كل الأسباب كانت تقفُ في وجه زكريا عليه السَّلام، هـ ويـ ريدُ ابناً، وكل الطُّر رق مغلق ... ة، وهن عظمه، واشتعل رأسه شيباً، وامرأته عاقر! فمن أين يأتي الولدُ وقد اجتمعت كل هذه السدود؟! ولكن زكريا عليه السلام كان يعلمُ أنَّ الله قادر، فلما أفرغَ قلبه من التعلق بالأسباب،

ولما رآها لا شيء أمام قدرة الله سبحانه، وعلَّقَ قلبه بربه وحده، جاءه النداء الجميل:

﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ ﴾ من عامل الله باليقين، سخّر الله له المعجزات؛

# ﴿ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

الآية نزلت في الإفساح بالمجالس، ولكنها أعمُّ من هذا معنى، وأجزل عطاءً إلى من وسَّع على من اشتدت به، وسَّع الله عليه إلى من جبر خاطراً، جبر الله خاطره وكلّ من أسعد قلباً، أسعد الله قلباء وكلّ من خفف وجعاً، خفف الله وجعه إكلّ من مسح دمعة، مسح الله سبحانه، لا أحد أكرم، ولا أوفى من الله سبحانه، وصنائع المعروف تقى مصارع السوء السوء

# ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾

#### هكذا وحدك، فرداً،

بلا المال الذي جمعته،

ولا المنصب المرموق الذي شغلته،

ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي بها،

أنتَ وأعمالك والله!

عندما نام السلطان سليمان القانوني على فراش الموت، قال لمن حوله: إذا متُ فأخرجوا يديَّ من التابوت،

ر. ليعلم الناس أنَّه حتى السلطان قد خرجَ منها فارغ

اليدين!

لا بأس أن يعمل المرء لدنياه،

ولكن دون أن ينسى آخرته!

ولا بأس أن يجعل بيته جميلاً،

ولكــن دون أن ينسى قبـره!

## ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

كان أحد الصالحين أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلـــول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من خلقه،

فمرَّ به رجل وقال له: أعمى، وأبرص، وأقرع، ومشلول، فممَ عافاك؟!

فقال له: ويحكَ يا رجل، لقد جعلَ ليَ لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وجسداً على البلاء صابراً! للأسف، يعتقدُ الناس أن المال هو فقط النعمة التي تستحق الشكر،

وينسون الأعين التي ترى، وفي الدنيا عميان، والأيدي التي تأخذ وتعطي، وفي الدنيا مشلولون، والأرجال التي تمشي، وفي الدنيا مقعدون، فيا رب لك الحمد!

# ﴿ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾

أي تتبدّل أحوالكم من حالٍ إلى حالٍ، وما بعد الضيق إلا الفرح، وما بعد المرض إلا الصحة، وما بعد المرض إلا الصحة، وما بعد الحزن إلا الفرح، وما بعد الافتراق إلا اللقيال هذه الدنيا لا تلبث على حال أبداً، يتقلبُ فيها الناس بين الفقر والغنى، والصحة والمرض، والضيق والفرج، والوداع واللقاء،

## ﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ - ﴾

الذي تربّى في بيت نبيّ غرقَ بالطوفان، والذي تربّى في بيت فرّعون شُقّ البحر بعصاه، ليسس المهم أين تعيش بل كيف؟ ليس المهم البدايات بل النهايات!

# ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾

ليس المهم أين تكون، وإنما كيف تكون!
المعدن الأصيــل لا تغيـره الأيــام،
فلا يزيده الغنى والمنصب والشهادات إلا تواضعاً!
والخبيث خبيث، سواء أكان ماسح أحذية أو وزيراً!
في السجن قالوا ليوسف عليه السلام: "إنا نراك من
المحسنين"
وهو على كرسي الملك قالوا له: "إنا نراك من
المحسنين"

النبيل يبقى نبيلاً حيثما كان!

## ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾

هذه سارة، وقد بشرتها الملائكة بإسحاق! ضربت بيديها على وجهها من الذهـــول، عجوز، وعقيم!

فالتي كانت تلد في شبابها، لن تلد في كبرها فكيف بها هي التي لم تلد في شبابها؟ لعلك تنظرُ الآن في وضعك وحالك، فتقول: يا رب كيف تتحققُ الأمنيات؟

ولكن ثقْ تماماً أن الله سبحانه إذا أراد بكَ الخير، حمله لكَ ولو على ظهر عدوكَ!

# ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾

إنَّ الله لم يُعط العاصي مالاً عن ضعف منه سبحانه، ولم يحرم الطائع المال عن فقرٍ منه سبحانه، ولكنها دار امتحان؛

والله سبحانه لا يعطي إلا لحكمة، ولا يمنعُ إلا لحكمة، فما كان لكَ سيصلك،

ولووقف العالم كله يريد أن يمنعه عنك العالم يكن لك لن تناله،

ولو ساندكَ العالمُ كله للحصول عليه! رُفعت الأقلام وجفّتْ الصحف!

#### ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾

ليس قوة يد وبدن، وإنما قوة قلب وعقيدة، وأنت أيضاً: خُذ الكتاب بقوة! كُن راسخاً في إيمانك ثابتاً في عقيدتك. لو مالَ الناس كلهم، فاثبُتُ! ولو انتكسَ الناس كلهم، فلا تتركَ صلاحكَ! إنّ هدذا الدين منتصرٌ بك، أو بدونك! وحدكَ الذي ستخسر إن مضتْ القافلة ولم تكن فيها!

# ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

الدنيا بالمال أيسر،

وبالأولاد أحلى،

ولكن تأمّل دقة التعبير في الآية: زينة،

وليس قيمة!

الإنسان بما يعرفُ لا بما يملكُ،

وبما في قلبه لا بما في جيبه،

بحنانه لا بسلطانه،

وبرقته لا بقسوته،

لا تكُنّ كالذين حسدوا قارون على ماله،

فلما خسف به وبداره الأرض عرفوا الحقيقة.

اعرفها أنتُ مبكراً!

# ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ ﴾

ألطاف الله تجري ونحن لا ندري، وفي كل شريقع بنا، خير سنكتشفه لاحقاً السفينة في سورة الكهاف لولم تُثقب، لأخذها الملك غصباً، وخسر الفقراء مصدر رزقهم الغلام لولم يُقتال، لشقي وأشقى والدياء حتى الجدار، لولم يُقم لضاع حق اليتيمين! ثقوا بالله، فربُ الخير لا يأتى إلا بخير!

# ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾

يُدبِّر الأمر، فلمَ تقلق؟!
استند بيقينك على الله سبحانه!
المرض الذي نزلَ بك، شفاؤه عنده.
والدَّين الذي أرهقك، سداده عنده.
والهمُّ الذي أثقلك، زواله عنده.
والضيق الذي كدَّرك، انفراجه عنده.
لُذَ ببابه دوماً!

إنّ الكريم من الناس، يقضي حوائج الناس! فكيف باللّه؟!

# ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾

الأوَّاب في اللَّغة صيغة مبالغة، وفي المعجم: كثير التوبة إلى الله، وسياق الآية يقول:

لولم يكن كثير الذنوب، ما كان كثير التوبة! إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله، وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه، كُنُ بين الرجاء والخوف:

رجاء من رحمته سبحانه، وخوف من عقابه! وإياك أن يجعلك الشيطان تخجل من ذنبك فلا ترجع إلى ربك،

فإنه ما سمّى نفسه الغفور، إلا لأننا نذنب ويتوب علينا الفي النه ويتوب علينا الفي النه أخنب ويتوب علينا المنه مرة المنه الله ألصف مسرة المنه الله ألصف مسرة المنه ا

مرن علَّقَ قلبـــه ىالأسىاب تركه الله إليها.. ومن علَّقَ قلبه بالله هيَّأ لـــه الأسىاب.

#### ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴾

كان زكريا عليه السلام عند الناس نجاراً، ولكنه حان عند الله نبياً مرسلاً، ولكنه في وظيفتك ولا شهادتك، قيمتك بما أنتَ عند الله! قيمتك بما أنتَ عند الله! وفي العديث: ما من نبيً إلا ورعى الغنم. فقالوا: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط/ أُجرة لقريش. فلا تخصيل بوظيفتك ولا منصيك.

ما دمتُ تأكل لقمتكُ بالحلال، فافخر بنفسك!

## ﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾

الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. الغزوة الأصعب بين غزوات النبي عَلَيْكُ ، فهي الغزوة الأبعد مسافة ،

والطقس يومها صيف، والحر شديد، والصحراء لظى، وسُمي جيشها بجيش العسرة، لأنه لم يكن هناك مال لتجهيز الجيش، ومع ذلك سمى الله تعالى كل هذه المشقة: ساعة العسرة!

الوقت يمضي سريعاً، والأيام تتبدل كأنها الريح، ولا يبقى من الطاعة إلا أجرها، ولا يبقى من المعصية إلا وزرها، وقد كانوا يتواصون في الشدائد:

إنما هي أيام تمضي، والموعد الجنَّة!

#### ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾

يقول سعيد بن جُبير:

الحياة الطيبة هي أن لا يحوجك الله إلى الناس! وهذا قول جميل، ولكن في الآية مزيداً:
فالحياة الطيبة ليست أن لا تمرض ولا تفتقر، وليست في أن تكون صاحب جاه ومنصب، وإنما أن ترضى بقضاء الله مهما كان، فإن السخط على قَدر الله ضنك وتعب ومشقة! ومتى وهبك الله الرضى على كل أقداره، فجعلك حامداً في رخائك، صابراً في شدتك، فقد أحياك حياة طيبة!

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾

في أحسن تقويم لا تعني وسيماً وأشقر! وإنما في جسد هو معجزة في وظائفه: الجَمال كالمال أرزاق، وزّعها الله لحكمة بين خلقه! كان لقمان الحكيم عبداً من النُّوبة، وكان بلال بن رباح أسود البشرة، فما ضرَّهما ذلك شيئاً! وما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها

فلا تسخر من شكل أحد وهيئته، أنت لسم تخلق نفسك، فإن لم تحترم الخلق، فتأذّب مع الخالق؛ لا تجعل أحداً يكره شكله وهيئته، لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندر!

اللسان أحياناً أمضى من ضربة السيف!

## ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾

#### هكذا خُلقنا لا نُطيق الانتظار!

حتى نحن الكبار، نشبه أولئك الأطفال الذين إذا وعدناهم بشيء سألونا كلّ دقيقة عنه أدبوا هذه العجلة بالصبر،

ثمة أمور كثيرة لا ينالها العجول بسبب عجلته، يروي الذَّهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن أبي عثمان قال:

كنا عند يحيى بن معين، فجاءه رجل مستعجل، فقال له: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به، فقال له: اذكرني أنكَ سألتني أن أحدثك فلم أفعل! يريد أن يقول له أن العلم لا يُعطى لعج ول!

# ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

إنه شيخ المرسلين نوح عليه السلام، ألفَ سنة إلا خمسين عامًا يدعو قومه، ولم يؤمن معه إلا قليل،

#### نحن مسؤولون عن السعي، لا عن النتيجة!

عن الطريق، التي مشينا بها لا عن الوصول! وفي الحديث: يأتي النبيُّ وليسس معه أحد! هذا لأن كلٌ نبيِّ يأتي مع قومه يوم القيامة، وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد!

يقول الإمام الأوزاعي:

ماتَ عطاء بن أبي رباح يوم ماتَ وهو أعلم أهل الأرض، وما كان يشهدُ مجلسه إلا تسعة!

## ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

مهما كنتَ على صواب، والآخر على خطأ، ومهما كنتَ على الهدى، والآخر على ضلال، الأخلاق تأتى أولاً!

دخل لص بيت مالك بن دينار، فلم يجد شيئاً يأخذه! فناداه مالك: لـم تجد شيئاً من الدنيا تأخده، فهل لك بشيء من الآخرة؟! فقل لك بشيء من الآخرة؟! فقل اللَّص: نعمم! فقال له: توضأ، وصل ركعتين،

ففعل، ثم جلسَ قليلاً، وقام ودهبَ إلى المسجد، فلما سُئل مالك عن الرجل قال:

جاء ليسرقنا، فسرقنا،

# ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ﴾

أحياناً عليك أن تلتزمَ الصمتَ، لأنَّ بعض المشاكل يفاقمها الكلام!

> تظاهر بأنك لا تعرف، ومثل بأنك لم تر، وتصرَّف بأنك لم تسمع، وتعاط كأنك لم تفهم،

دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نعل، وقال له: يا أمير المؤمنين هذه نعل النبيِّ عَيْسَةٍ ، فأخذها المهديُّ، وقبَّلها، وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم، فلما خرج من عنده قال المهدي لجلسائه: أعلم أن النبيَّ عَيْسَةٍ لم ير هذه النعل ولم يلبسها، ولكن لو كذّبناه لقال للناس أتيتُ الخليفة بنعل النبيِّ عَلَيْسَةٍ ، فردَّها!

## ﴿ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾

الشماتة بمصائب الآخرين من صفات المنافقين،

فأحبّوا الخيرَ للناس كأنّه لكم،

واكرهوا الأذى لهم كأنّه لكم!

قال سرى السّقطي وكان عالم أهل زمانه: منذ ثلاثين سنة وأنا أستغفر من قولى الحمد لله،

فقيل له: وكيفَ ذلك؟

فقال: وقع ببغداد حريق، فخرجت اتفقد دكاني ا فلقيني رجل فقال: نجا دكانك ا

فقلتُ: الحمد لله!

فأنا نادمٌ من ذلك الوقت حيث أردتُ الخير لنفسي من دون الناس!

# ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

#### الدنيا متاعٌ زائل هذه حقيقتها لمن وعي!

ليستُ صديقة لأحد وتتخلى نهاية المطاف عن الجميع والعاقل من تركَ قبل أن يُتركَ!

عندما جاء عمر بن الخطاب إلى الشام قال لأبي عبيدة:

اذهب بنا إلى منزلك،

فَقال له: وما تصنعُ عندي؟ ما تريدٌ إلا أن تبكي عليًّ! فلما دخلَ عليه قال له: أين متاعك؟ إني لا أرى عندكَ شبئاً،

فقال أبو عبيدة: ليس عندي إلا ما ترى،

فقال له: أعندك طعام؟

فقام أبو عبيدة إلى وعاء، وأخرج منه كسرات خبز، فبكى عمر وقال له: كلنا غيّرتنا الدنيا إلا أنتَ يا أباً عبيدة، هذا وأبو عبيدة يومها أميرٌ المسلمين على الشام!

# ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾

احذرْ من دعوة أولئك الذين ليس لهم إلا الله:

العامل المسكين الذي أكلتَ أجره،

والزوجة الضعيفة التي أهنتها،

والأخ الذي غصبته ميراثه،

والجار الذي اعتديتَ على أرضه،

فلريما نمتَ أنتَ ليلتـكَ،

وقام هو وتوضأ، فدعا بدعاء نوح عليه السلام هـذا، فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم، وأصدر أمره لملائكته أن ينصروا عبده،

ســأل جعفر البرمكي أبــاه وهمــا في السجــن: يا أبت بعد الأمر والنهي والأموال صـرنا إلى هذا، فقال له أبوه: يا بُني، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها!

## ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

ليس عن عبث كإنتُ الكلمة الطيبة صدقة!

ولكن لأنّها تفتح الطرق، وترمّم الأرواح، وتجبر الخواطر!

> "من ينشط منكم لجمـع الصحيح" قالها اسحاق بن راهويه في محلسه،

فوقعتُ في قلب البخاري فجمع لنا الصحيح!

"إِنَّ خطَّكَ يُشبه خطَّ الْمحدثين"

والها البرزالي لتلميده الذهبي،

فحببَ الله إليه بها علم الحديث!

"أين أنت من الفقه يا شافعي؟!"

قالها له كاتب مصعب الزبيري بعد أن كان الشافعي مولعاً بالشعر، فصار بها الشافعي الذي نعرفه ويقول عنه الإمام أحمد:

كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس!

# ﴿ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ ﴿ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾

لا تستهِنَ بالكلمات أبداً،
كلمة واحدة قد تقودك إلى الجنة،
وأخرى قد تقودك إلى النار؛
قال النبيُّ عَلَيْكُ لمعاذ وهو يشير إلى لسانه:
"أمسكُ عليكُ هذا!"
فقال له معاذ: أُومُؤاخَذون نحن بما نقول يا رسول الله؟!
فقال له يكبُ الناس على وجوههم في النار
وهل يكبُ الناس على وجوههم في النار

#### ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾

لا تتحدث عن كلّ ما أعطاكَ الله إيّاه أمام الجميع، بعض النّفوس مريضة،

وبعض الأعين مسمومة،

حصِّنْ عطايا اللَّه لك بالحمد والكتمان،

أو على الأقل لا تُبُّح بها للجميع،

فالحاسد، لا يرضيه شيءٌ إلا زوال النعمة!

وقديماً حسد الأخوة أخاهم على حلم رآه في منامه،

أتريدُ أنتَ أن تسلمَ من الناس

على وظيفة، وزوجة، ومال، ومنصب؟!

## ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾

كُلِّ مكان عبدت الله فيه، سيشهد لك؟ كلّ مكان عصيت الله فيه، سيشهد عليك؟ فأكثر شهودك؟ الجعل لك في كلّ مكان تأتيه سجدة، وفي كلّ مدينة تزورها صدقة، وفي كلّ قرية تقدم عليها خلوة إلى المسجد! هذه الأرضُ ليست تراباً وحصى فحسب، هي شاهد رئيس في أعدل محكمة في الكون، محكمة الله جلّ في علاه!

#### ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا﴾

تأمّلها حبداً: يرحمـــة منــا؛ فإذا جاءكَ الفَرجُ بعد ألضيق، تذكّر أنه برحمة الله ا واذا حاءك الشفاء بعد المرض، فليس بالدواء والطبيب، وانما يرحمـة الله! وإذا جاءتك الوظيفة بعد بطالة، فليست بشهادتك وقدراتك، وانما برحمة الله! واذا حاءك الولدُ بعد انقطاع وبأس، فليس بالعلاج وقوتك، وإنما برحمة الله! كل هذه أسباب لا تضرُّ ولا تنفع، حتى يأذن الله! فكم من مريض تداوى ولم يشف، وكم من حامل شهادة لم يتوظف، وكم من متزوج لنم يُنجب، كل خير أنتُ فيهُ برحمة الله، فاعترف بالفضل لصاحب الفضا، إ

# ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾

كُنَّ مع الله، يكُنَّ معكَ الله متى، وكيف، وأين؟ الا تسأل متى، وكيف، وأين؟ إنَّ الذي ألان الحديد لداود عليه السلام، لن يصعب عليه أن يلين لك قلوب الناس، والذي جعل الجبال والطيور تردد تسبيحه وتلاوته، لن يصعب عليه أن يجعلك مقبولاً عند الناس، أنت تتعبد بالطّاعة وهو واعد بالتوفيق! فقد ما يُحب، يُعطك ما تُحبَ!

#### ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾

ثمة أمور يجب تنضج قبل أن تحصل عليها،

لأنَّك لو أخذتها باكراً، لضيّعتها باكراً،

إنّ الـــذي نصـــر المسلميــن في بـدر،

كان قادرا على أن ينصرهم في مكة وهم مستضعفون! ولكنّه أخّر النصر ليربّيهم أولاً،

لينضج وا، ويعرفوا أنّ الرّسالة التي يحملونه ا،

أكبر بكثير من قريش، إنّها رسالة التوحيد التي خُلق الكون كلّه لأجلها!

يا عزيزي: لو كسرنا البيضة قبل اكتمال نمو الفرخ فيها، لماتً !

ولو حصدنا القمح باكراً، لما صار خبزاً ١

والطعام الذي لا يأخذ حظّه من النّار، يخرجُ نيئاً لا يُؤكل!

لكلُّ شيءٍ أوان، فلا تستعجلُ!

# ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾

سُئل حكيم: هـل هناك أَقبَحُ من البخا؟ فقال: نعم، المحسن إذا تحدَّثَ عن إحسانه! ضَعْ الله نُصبَ عينيك في كلّ خيرٍ تفعله، لا تنتظرُ جازاءً من أحد، ولا تبحث عن التصفيق وألمديح، كلّ عمل أردت به النّاس فهو للنّاس، وكلّ عمل أردت به الله فهو لله، مخيفة جداً مقولة أبن القيم:

#### ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾

فكيف بهذا الخير الذي في قلبك؟ وكيف بهذا الحُبّ الذي تحمله للنّاس؟ وكيف بهرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ وكيف بألمك لألم الناس كأنّه ألمك؟ وكيف بألمك لألم الناس كأنّه ألمك؟ ياصاحبي، إنَّ الله لا ينظرُ إلينا من فوق، وإنّه الملك؛ وإنّه موضع نظر الملك؛ فأصلح موضع نظر الملك؛ "ألا إنَّ في الجسد مضغة إذا صلّحت صلّح الجسدُ كلّه، وإذا فسدتُ فسدَ الحسدُ كلّه،

ألا وهي القلب!"

#### ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾

هذه أمنية أهــل القبور: "يا ليتني قدمتُ لحياتي"

وليس يا ليتني قدمتُ في حياتي الأنّ حياتنا الحقيقية لم تبدأ بعد، حياتنا تبدأ حين نوضَع في قبورنا:

فإمّا روضة من رياض الجنّة وإمّا حفرة من حفر النار! فإذا كان العملُ الصّالح أُمنية أهل القبور،

فانت في الأمنية الآن، فاعمل! وقف الحسن البصرى يوماً على قبر يُدفن فيه ميت،

> فقال لمن حوله: ما تراه يتمنى الآن؟ فقالوا: أن يرجع، فيعمل صالحاً.

فقال لهم: أنتم الآن في الأمنية، فاعملوا!

#### ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾

لا تعش قلق أعلى المستقبل، عش ساعياً في رضى الله ولا تقلق، فالمستقبل بيده وحده! رزقك لن يأخذه غيرك، ولكن عبادتك لن يقوم بها غيرك، إنَّ الله سبحانه قد تكفَّل لك بالرزق، وطلبَ منك العمل! فلا تنشغل بما تكفَّل لك به، فلا تنشغل بما تكفَّل لك به، وتنسَ الذي طالبك به؛

#### ﴿ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَيٍّ ﴾

يبتليكَ بالفقد لتعرفَ أن ليس غيره يبقى لكَ، ويبتليكَ بالخذلان لتعرف أنه أمانكَ الوحيد، ويبتليكَ بالتّعثّر لتعرف أنه لا يُقيمك غيره! المصائب ليستْ دوماً للانتقام، كثيرٌ منها للتَأديب، وتصحيح الطّريق!

#### ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

#### اللَّه لا يضعُ ثماراً على غصن لا يستطيع حملها،

كلَّ مسؤولية ألقاها على عاتقك، أنتَ لها! كلَّ معركة ألقاكَ في غمارها، أنتَ لها! كلَّ معركلة ألقاكَ في غمارها، أنتَ لها! كلَّ ثغر كلَّفكَ حراسته، فهذا ثغرك، فالزَمْهُ! كلَّ هم وغم وحزن أصابك، أنتَ بعجمه، وقادرً على حمله! المصاعب والمصائب تُقويك،

فلا تترك موقعكُ!

﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلْمِ فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾

ذكرَ الله في الرخاء، فذكره في الشدة! ولا أحد أوفى من الله! ادَّخرَ لكَ عند الله خبايا صالحة، حتى إذا وقعت في الشّدة، ذكرَ الله لك عبادتكَ في الشّدة،

#### ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾

اصبر يا صاحبي، الزم مصحفك، وحافظ على صلاتك، احتسب وجعك،

فما هو إلا قدر الله،

ومــا الدنيا إلا امتحـان سينتهي، ومحطّة عبور سنجتازها نهاية المطاف، وكُنْ على يقين،

أننا سنجلسٌ يوماً في ظلّ شجرة في الجنة، نضح كُ على كلّ هراء الدّنيا،

#### ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

هذا لأنّ صلاة الفجر شاقة، والصّيام مُتعب، والحسج مُضن، والحسج مُضن، وكلمة الحقّ خطرة، والشّهوة مستعرة، والمنهة تحتاج إلى مجاهدة، والأمانة أصعب من الخيانة، وغض البصر بخلاف الهوى، والنفسس أمّارة بالسوء، وطريق الجنّة شائكة، وينما طريق النار مُعبدة؛ بينما طريق النار مُعبدة؛

#### ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾

حياةٌ حافلة:

عِلمٌ، وظيفة، وزوجة، وأولاد، وجمعٌ مال،

ثمّ مادا؟

ثمّ يهيلون علينا التّراب، ويمضون..

وتبدأ الرحلة:

إمّا إلى الجنهة، وإمّا إلى النار؛ الدّنيا ليستُ إلاّ دابةُ للعبور نحو الآخرة، فاخترُ دابتكُ؛

#### ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾

تُؤذيه الكلمــة الجـارحـة، ويضيقُ صدره بالقول السّيّء، وهو نبيٌّ! فما بالك بمن هم دونه، فسلاماً، ثم سلاماً، على الذين يختارون كلماتهـم، كمـا يختـارون ملابسهـم، لأنهم يعرفون أنّ الكلام أناقة أيضاً! أما السبب: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ وأما النتيجة: ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾

إذا ضاقت بك الدنيا، فتصدَّقُ من مالك وقلبك، أطعم جائعاً، ودُلَّ حيراناً، وأقم متعثراً، واقض ديناً. الصَّدقات ليست أموالاً فقط، جبرُ الخواطر صدقة، وإذالة دمعة صدقة، والمسح على قلب مكسور صدقة، ثم إنه لا شيء أجلب للهموم من المعاصي، ولا شيء أريَحُ للقلب من الطاعات، فإذا ضاق صدرك، وانشغل قلبك، فراجع عباداتك؛

#### ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾

صحيح أنّ العتاب مجلاة للقلوب، وتطهيرٌ للجروح ، وتنظيفُ الجرح قبل خياطته أسرعٌ تماثلاً للشفاء، ولكن، ليست كل الظروف مؤاتية للعتاب، أحياناً عليك أن تتظاهر أنّك لم تفهم رغم أنّك فهمت كل شيء!

وأن تتظاهر بأنّك لم تر، رغم أنّك رأيت كل شيء التعافلُ أحياناً، ولو بدا الأمر لك خسارة لحظيّة النبلاء يعرفون: أنّ كسب النّاس أولى من كسب المواقف،

ولم يُسرّها يوسف عليه السلام في نفسه إلاّ لأنّ التغاضي من شيم الكرام!

كان الإمام أحمد يقول: تسعة أعشار العافية في التغافل، ويقول الإمام الشافعي: الكيِّس العاقل هو الفطن المُتغابى،

ويقول أكثم بن صيفي: من تشدَّد فرَّقَ، ومن تراخى تألَّفَ، والسرور في التغافل،

ويقول ابن القيم: من المروءة التغافل عن عثرات الناس!

#### ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾

سيقولون فيكُ ما ليسَ فيكُ، فلا تلتفتْ!

وتعزّ بمن سبقوك، وهم خير منك ا

قالوا عن النبيِّ عَلِيتُ ساحرٌ، ومجنون، وكذَّاب ا

اتهموا يوسف عليه السلام بالسرقة

واتهموا مسريم البتول بالزناا

ضُعُ هذه الحقيقة نصب عينيك:

لا نجاة من ألسُنِ الناس مهما بلغتَ من الصّلاح! وفي حلية الأولياء:

قال موسى عليه السلام لربه: يا ربُّ أسألكَ أن لا يذكرني أحدُ إلا بخير.

فقال له الله: يا موسى ذلك شيءً لم أجعله لنفسي أفأجعله لك؟

قال الناس أنَّ لله تعالى زوجةً وولداً، أفت ريدُ أن تسلم منهم أنت؟!

#### ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾

إذا نزلتُ بك الهموم والهزائم، فراجعُ نفسك! فقد ستليكُ الله تعالى، ليصلح فيك شيئا لا يصلحه إلا الابتلاء! يروى أهل الأخبار والسِّير، أن السَّماء أمسكتُ عن المطر في زمن سليمان عليه السلام، فخرج بالناس لصلة الاستسقاء، فرأى نملة رافعة يديّها إلى السّماء تقول: اللَّهِم إنَّكَ تعلمُ أنَّ البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يُرفع إلا بتوبة، ونحن خلقٌ من خلقك، وعبادٌ من عبيدك، فلا تُهلكنا بذنوب بني آدم! فقال سليمان عليه السُّلام للنَّاس: ارجعوا فقد استجيب لكم بدعاء هذه النملة!

### ﴿ رَّ بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾

فإن قالوا فيكُ ما ليسَ فيكُ، وإن طعنوك في نيَّتك، وإن رموك بسوء ظنهم، وإن غمزوا فيك ولمزوا، فلن يضرك كل هذا ما دام الله يعلمُ ما في قلبكَ ا وإن كالوا لك المديح أطنانا من الكلام، وإن مجّدوك وصنف وك من الصالحين، وإن ألبسوك ثياب المتقين،

فلن ينفعكَ كلُّ هذا ما دام الله يعلمُ ما في قلبكَ ا وتذكّر: إنّ الله لاينظرٌ إلى وجوهكم وإنّم ا ينظر ألى قلوبكم،

فأصلحْ موضعَ نظر الخالق ثم امض مطمئناً!

### ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

الشكوى إلى النّاس مجلبة للشفقة، والشكوى إلى الله مجلبة للرحمة، لا يشكو الضّعيف لضعيف مثله، وكل النّاس ضعفاء! ولا يشكو الفقير لفقير مثله، وكلّ النّاس فقراء! الضعيف يلوذُ بالقوي، ولا أقوى من الله! والفقير يلوذُ بالغني، ولا أغنى من الله! عش ضعفك كاملاً أمام الله: ابك، واشك، وتذلّل، واطلُب، أمام الله: أمّا مع الناس فارفع رأسك، وعُضَّ على جرحك، نظرات الشفقة في عيون النّاس، كسر ً آخر! والاتكاءعلى أكتاف النّاس، عرجٌ آخر!

#### ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾

إنك لا تعلمُ بأيّهما تفرح أكثر؛ بالسبب أم بالنتيجة؟ السبب: اذكروني

النتيجة: أذكركم

إن الله تعالى لا يُعصى غلبةً، ولا يُطاع إلا تكرّماً!

وهذا أجمل ما في الطاعة؛ أن تعرف أنَّه تكرّم عليكَ القد نظرَ إلى قلبك، فاستحسنه فألهمكَ ذكره!

ويا لها من ترقية، ويا له من نيشان!

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم

تأمل المشُهد بقلبك، أنت تذكره بلسانك وتعدّ تسابيحك على أصابعك،

وملك الملوك وجبّار السماوات والأرض، يذكرك الوقيل لك أنّ رئيساً أو ملكاً ذكركَ لطرتَ فرحاً، وربّما لن تنام تلك الليلة!

فما بالك والداكر لكَ مَن بيده ملكوت كلِّ شيء؟!

# ﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ إلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾

#### قالوا: أفضلُ العبادة انتظارُ الفرج:

أن يكونَ كل ما حولك يُوحِي أن ليس هناك حلّ، ولكنّك مـؤمن أنّ الأمـر بيد الله ا

وأنّ كلّ ما حولك مجرّد أسباب تجري على النّاس،

لا على الله!

لا تيأسوا، لم يقلها يعقوب عليه السلام في رخاء، فالها حين فقد بنيامين، بعد فقده ليوسف عليه السلام، فما هي إلا أيام حتى كان يشمُّ ريح يوسف، وما هي إلا أيام بعدها، حتى كان يضمّه إلى صدره، ثق بالله دوماً!

#### ﴿ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾

لن ينسى الله لك خواطر جبرتها، ولا دموعاً مسحتها، ولا دموعاً مسحتها، ولا حزناً أزلته،

لن ينسى لكَ دموعكَ وأنتَ تدعوه دعاء الموقن بالإجابة، لن ينسى لكَ كتمان الإساءة وأنتَ القادر على ردِّها، ولا انسحابك من معركة الكلّ فيها خاسر،

لن ينسى لك صبرك في لحظات البلاء، ولا شكرك في لحظات الرخاء، ولا شكرك في لحظات الرخاء،

سترى ماذا يفعل الله بهدا كلَّه 4

فإن جَهل الناسُ

فضلكَ فلا تبتئس

يكفـــي أنَّ اللّه

.. ىعلـــم من أنتَ

#### ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

أدامَ الله علينا النّعم حتى ظننّا أنّها حقنا، فزهدنا في شكره!

نشتري ما نريد، وننسى من أعطانا المال نروح ونجيء بكل قوة، وننسى من أعطانا الصحة نمر بجانب المستشفيات، وننسى من أعطانا العافية نمر بجانب السجون، وننسى من أعطانا الحرية نشاهد الموت والدمار في التلفاز، وننسى من أعطانا الأمن!

أخطر مرض يُصاب به الإنسان، هو أن يألف النعمة، هو أن يألف النعمة حتى لا يعود يراها نعمة، البيت الذي يأويك نعمة، فانظر للمشردين! والزوج الذي يحتويك نعمة، فانظري للأرامل! والابن الذي يركض إليك نعمة، فانظر من حُرِمَ الانحاب!

غارقون نحن في نعــم الله، مقصـرون في شكر مُنعمها،

فردّدوا دوماً اللَّهم لكَ الحمد: فبالشُّكر تدومُ النِّعم!

## ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

المعادلة بسيطة:

إن لم تستطع أن تتخلص من معصية، فحاصرها بالطّاعات!

إذا نظرتَ إلى ما لا يحلَّ لك، فتوضأ وصلِّ! وإذا اغتبِت، فتصدَّق! إذا هزمكَ الشيطان مرةً،

فهناك ألف عبادة تردُّ له بها الصاعَ صاعين ا أنين المذنبين أحبُّ إلى الله من دعاء الطائعين، الطائع قد يكون الشيطان يئس منه،

أما المذنب فما زال يخوضُ الحرب:

ينكسر بالمعصية، ويجبر نفسه الطاعة، يتعثر بالذنب، ويقوم بالعبادة افما دمتَ تُذنبُ وأنتَ منكسرٌ، وترجعُ إلى الله وأنتَ في خجَل، فاطمئن فاندً

# ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ ﴾

لا تنتظرُ الثناء على كل خير تفعله، ولا تبعَثَ عن التصفيق على كلّ عملٍ بطوليّ، عش بقلب أبيض، ساعد من يُحتاج المساعدة،

وواس من يحتاج المواساة، أقم متعثراً، وانصر ضعيفا، اجعَلَ فعل الخير عادةً فيك كالتنفس، إذا تصدقت، فأشح بنظرك سريعا، كي لا ترى انكسار الفقير أمام عينيك! وما أنبل موسى عليه السّلام حين قدَّم يد المساعدة

ثم مضى، فأثابه الله بما هو أجمل من كلمة شكر، تذكّر دوماً أنّك تتعامل مع الكريم!

### ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

خططوا لقتله،

ثم قرّروا أن يفعلوا خير الشّرين،

رموه في الجُبِّ، فبيع كما يُباع العبيد في الأسواق، وعندما جاؤوه معتذرين، طوى الصَّفحة سريعً،

هكذا هم النبلاء، لا يذكرون الماضي،

كان مسعود الهمذاني كثير الصَّفح عن الناس، واذا حاءه من يعتذرُ منه،

قال له: الماضي لا يُذكر!

وعندما مات مسعود، رؤى في المنام،

فقيل له: ما فعل الله بك؟

قـــال: أوقفني بين يديه وقال لي:

يا مسعود الماضى لا يُذكر، خذوه إلى الجنة!

#### ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾

لن أخاصمك،

أنا لا أرفع سيفاً في وجه شخص أحببته، لا تهون علي العشرة، ولن أنسى الفضل بيننا، لكن حين تصل الأمور إلى طريق مسدود،

ويسقط شيء من الاحترام والثقة،

أتوضأ وأصلّي ركعتين ثم أقـــول:

"اللهم اربط على قلبه وقلبي، وأبدله خيـراً مني وأبــدلني خيـراً منــه"

ثم أسلِّم وأمضي،

وأنا حين أمضي لا أعودا

#### ﴿ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾

لم يكن الخضر بطل القصة الوحيد، موسى عليه السلام كان بطلاً أيضاً! وحين أنكر على الخضر خرق السفينة،

لأن ظاهر الأمر عدوان،

وحين أنكر قتل الغلام،

لأن ظاهر الأمر جريمة،

بدا إنسانا صاحب مبادئ من الطراز الرفيع، لا يسكت على ما يراه باطلاً،

ولا يُحابي الخضر رغم أنه قطع الأرض ليتعلم منه!

#### اللهمّ يقيناً كيقين موسى

لما رأى البحرَ أمامهُ،

وفرعونَ وراءَه،

وقومَه يقولون له:

﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾

قال:

﴿ كُلَّا اللَّهِ اللَّهِ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾

#### ويقيناً كيقين النبيّ عَلَيْكُ

لما قال له أبو بكر:

" لو نظرَ أحدُهم تحت قدميه لرآنا" فقال له عرضية:

" يا أبا بكر ما ظنَّك باثنين الله ثالثهما"

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾

اللهم شيئاً كهذا، ربطاً على القلب، يشبه الذي كان على قلب أم موسى!

# ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَك يا مُوسَى ﴾

اللَّهم شيئاً كهذا: لأمنياتنا، لانتظارنا، للَهفتنا، لما غابَ عن النَّاس وعَلِمته أنتَ!

#### ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وألحقْنِي بِالصَّالِحِين ﴾

اللهم خضَافاً لا لنا ولا علينا،

لا نُـوْذِي ولا نُـوْذَى،

لا نَجرَحُ ولا نُجرَح،

لا نَهينُ ولا نِهانٍ،

اللهم عبوراً خفيفاً،

لا نشقى بأحد ولا يشقى بنا أحدا



هنا يستريحُ القلب، ويطيبُ التسليم، فمن ذا يُدبِّرُ الأمرَ كما يفعلُ صاحبُ الأمرِ!

## ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ﴾

ثِقُ بالله،

أنّ في تأخير الأعطيات حكمة،

حتى وإن غابت عنك،

وفي المنع رحمة،

حتى وإن لم تدركها،

مع الوقت، ستدرك أن الله أراد لك خيراً مما أردتُه لنفسك!

## ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾

أجمل اعتذار عن خوض صراع في التّاريخ، قاله هابيل لأخيه قابيل !
لا تدعهم يجعلونك أن تتنازلَ عن دينك، ولو كلّفك الأمرر حياتك !
نعم، يعيش المرء دون دين، ولكن، هل سألت نفسك كيف يعيشُ ؟ كالبهائم أكرمك الله، يبحثُ عن أكبر قدر من اللذة، وعن أطول وقت للبقاء، فهاية المطاف يموت !

#### أصل الشرور أربعة ،

﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

التعالي:
 أنا خَيْرٌ مِنْهُ
 قالها إبليس

٢-الاستكبار:
 ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً ﴾
 قالتها عَادٌ

٣- الاستبداد:
 ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾
 قالها فرعون

٤- الغرور:
 إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي
 قالها قارون

# ﴿ لا يُكلَّفُ اللَّهُ نفسًا إلا وسعَها ﴾

الله لا يضع ثماراً على غصن لا يستطيع حملها! كلّ مسؤولية ألقاها الله على عاتقك، أنت لها! كلّ معركة ألقاك في غمارها، أنت لها! كل ثغر كلّفك حراسته، فهذا ثغرك فالزمه! كلّ همّ وغمّ وحزن أصابك، أنت بحجمه، وقادر على حمله! المصاعب والمصائب تقويك، فلا تترك موقعك!

لا السيارة جاؤوا من تلقاء أنفسهم، ولا واردهم أدلى دلوه لأنه اختار، ولا العزيز اشتراه لأنه شاء، كل ما في الأمر أنَ

﴿ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

## ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ ﴾

أجمل ما تُقدّمه لأحدهم، أن تَرْبِتَ على قلبه لا

#### إنها سورة الكهف:

السّفينةُ التي لـو لـم تُثقب لسُلبِتُ؛
يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة!
والغلام الذي لولم يُقتل لأشقى والديه؛
في أخـذ الله عطـاء!
والجدار الذي لولم يُقم؛
لضاع مال اليتيمين
أي وفاء هذا يا رب؟!
لذا مع كل ثقب،
وكـل فقـد،
وكـل فقـد،
وكـل فقـد،

# ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

لا القرآن سيخبو، ولا الحجاب سيُخلع، ولا الأذان سيسكت، ولا الجهاد سيتوقف.. قافلة الإسلام سائرة، من ركب فيها وصل، ومن تخلف عنها تاه،

" وليبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار"

أمّا القريب فقال: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾

وأمّا الغريب فقال: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾

إن الحُب رزق وإنك لا تعرف في أي قلب رزقك ا

# ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾

عندما يعلمُ هُدهُد ما خفي على نبيّ، فهذا درسٌ بليغٌ مفاده: أن تواضعوا، ما فاتنا من العلم أكثر مما أدركنا منه، وكما قال أبو نواس للنظام: فقلُ لمن يدّعي في العلم فلسفةً علمت شيئاً وغابت عنك أشياءُ!

# ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ

الصبيُّ الذي أُلقي في الجُبِّ، وانتشله دلو، وبيع بثمن بخس، كان يُعدُّ على مهلِ ليكون عزيز مصر، صفحة قاسية في كتاب أيامك، قد تكون مجرد تمهيد لأجمل صفحات حياتك، فأحسنْ الظنَ بالله:

# ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

لا تُحزنني نهاية العلاقات، الحياة كلها ستنتهي يوما، الحياة كلها ستنتهي يوما، إنما يُحزنني الطريقة التي تنتهي بها، أُحبُ أن أخرج من علاقاتي بعناق، كأنما أودع عزيزاً في المطار، لا أن أخرج منها نازفاً، كأنني كنت في معركة ا

## ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾

عندما أنصحك فلستُ أقولُ لكَ: أنا خيرٌ منك وإنما أقول لكَ: أنا أتمنى الخير لك (

## ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾

لا عليك إن فانتك الوفود المتّجهة إلى الملوك، المهم أن لا يضوتك الوفد المتّجه المتّجه الملوك؛

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

يا الله:
هذا اليقينُ الذي زرعتَه في قلبِ أم موسى،
وهي تلقيـــه في النـهـر،
وكلها ثقة أنك ستعيده إليها،
أرْزُقْني مثله!

مهمـــا بلغ الإنسان

مـــن الصــــــلام...

فـلا بُدَّ له من کـاره

حتى الأنبيـــاء لــم

يحبهم كل الناس!

# ﴿ إِنَّ هؤلاء لشرذمة قليلون ﴾

هذا ما قاله فرعون عن موسى عليه السلام ومن معه،

هكذا هم الفراعنة دوماً:

تغريهم أعداد قطعانهم ا

# ﴿ وَتِلْكَ الْأَيُّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

من كان يظن أن موسى عليه السلام، الذي عمل راعيا لسنوات، سيصبح بعد أعوام كليم الله؟ وأن محمداً عليه الله أن محمداً عليه الله المناسلة المنا

الذي كان يرعى الغنم لسادة قريش،

لقاء أجر زهيد،

سيصبح بعد سنوات خاتم النبيين والمرسلين؟! لعل أجمل أيام عمرك لم يأتِ بعد، قليل من الجهد،

وكثير من حسن الظن بالله،

سترى أن القادم أجمل!

#### إنَّ من أعظم نعم اللَّه على عبده، أن يُحببه إلى خلقه!

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ﴾
يقول ابن كثير:
ما رأى أحد موسى إلا أحبه {

قال ابن المكندر لأبي حازم: يلقاني الناس فيدعون لي بالخير، ما أعرفهم، وما صنعت معهم خيرًا فقال أبو حازم: ذلك فضل الله، شَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

## مِّنْ ضَاقَتْ عليه

فألهَمَه اللهُ دُعاءَ يونس عليه السلام: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ فقد هيّأ له المُتسع!

# ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّي وَخُزنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

قالها يعقوب عليه السلام بعدما فقَدَ ابنَه ... وفقد بصررَه ... وفقد بصررَه ... فأعاد الله إليه ابنَه وبصرَه! فمن أراد أن يشكو، فليكن الله وجهتَه!

اللهم إنّي أسألك على أوامرك تسليماً كتسليم نوح عليه السّلام لمّا قلتَ له: ﴿ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ لم يسألكَ: وماذا تفعلُ سفينةٌ في الصحراء يا رب؟ ا

مـن لطـائف مـا قـرأتُ في التفسـيـر قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان عن الهدهد:

﴿ لأعذبنَّهُ عذابا شديدا ﴾ قال العداب الشديد،

أَن يُفَرِّقُ بينه وبين مَنْ يُحبُّ،

فإن الفرقة عن الحبيب تجعل المرء كأنما يتنفسُ من خرم إبررة في يـوم عاشوراء وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء لم يكن هناك مفرٌ البحرُ أمامــه ... البحرُ أمامــه ... وفرعون وراء ... وبنو إسرائيل يقولون له: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ولكنــه أجابهـم إجابــة الواثــق بربـه ولكنــه أجابهم إجابــة الواثــق بربـه كلا، إِنَّ معيَ ربي سيهدين ﴾ اللهــم يقيناً بــك كيقين مــوسى، وتصديقاً بوعدك كتصديق موسى، وشقة بك كثقة موسى،

# ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ ﴾

أجمل صور الحُب هو الحث على الطاعة، فمن لا يهتم بآخرتك لا يهتم أبك، إذا رأيت صديقاً على المعصية، ولم تنصحه، فاعلم أن حبّك له ناقص! أتخافُ جرح مشاعره، ولا تخاف عليه من النار؟! خُدْ بأيدي أحبابك إلى الجنّة، من رأيته على طاعة، فأثن عليه! ومن رأيت هعلى طاعة، فأثن عليه! فأعده إلى الله، ولو جراً من رقبته! فال عمر بن عبد العزيز لصاحبه: إذا رأيتني قد ضللتُ الطريق، فغُذْ بمجامع ثيابي وهزّني هزاً عنيفاً، وقلً لى: يا عُمر اتّق الله فإنّك ستموت!

### ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾

# كل هروب يلزمه بالضرورة جبان، وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان!

الهروب إلى الله هروب منتصر، لا هروب مهزوم، وقسرار شخص قوي، لا قرار شخص ضعيف! ثمّة بطولات من نوع آخر:

أن تمتنع عن المعصّية وأنتَ قادر عليها، بطولة وأن تعود منكسراً بعد كلّ معصية، بطولة وأن ترفع عنك غطاءك لتقوم لصلاة الفجر، بطولة ليست البطولة في قوة العضلات فحسب! صعد عبد الله بن مسعود يوماً إلى شجرة، فضحك الصّحابة من دقّة ساقيه، فقال لهم النبيُّ عَلَيْكَ : والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من جبل أُحد!

# ﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾

عندما يستخدمك الله لخدمة دينه، فاعلم أنه قد اطلع على قلبك فارتضاه، إنّ الإنسان وهو إنسان، يأنف أن يستخدم أداة متسخة في عمله، فكيف بالله وهو الله! فكلّ من كان في غير طريق الله، فاعلم أنّ الله قد اطلع على قلبه، فأنف منه، لا تحسد المشاهير في توافه الأمور، لو أحبهم الله، لاستخدمهم في طاعته، ولا تحسد أصحاب المليارات الذين ليس لهم أعمال خير،

## ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾

#### قصيرةٌ، مهما طالتُ بنظركُ!

وقد قيل لنوحٍ عليه السّلام، لماذا اتخذتَ بيتاً من قصب؟

فقال: هذا بيت الراحل!

عاشُ أكثر من ألف سِنة، وكان يراها قصيرة.

وقـــال النبيُّ عَلَيْكُ: مـا لي وللدنيـا،

ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرةٍ ثم راح ستركها!

#### صغيرة، وإن كبرتْ في عينـيـك (

فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضةٍ،

مــا سقى منها كافــرا شربـة مــاءً ا

#### زائلة، وإن حسبتها تبقى!

قال الخليفة المنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا الموت.

فقال له الربيع: ما طابتُ الدنيا إلا بالموت ا فقال له المنصور: وكيف ذاك؟ فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة إليك!

## ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

وترى المتجبّر العاصي يغترُّ بقوّته ويسأل: لماذا لم يعاقبني الله؟!

لماذا لم يعاقبني الله؟! أيّها الجاهل: وأيَّ عقوبة أقسى مما أنتَ فيه؟! تمرُّ بكَ الجنازة فلا تعتبرٌ،

وتسمعُ بالآية تتحدثُ عن الموت فلل تتعظُ، وترى المسكين فلا يرقَّ لكَ قلبه،

ثم ما زلتَ تسأل: أين العقاب؟!

أي عقاب أقسى من أن يكون قلب المرء مقبرة؟! كان ابن القيّم يقول:

ما ضَربَ عبدُ بعقوبة أكبر من قسوة القلب!

## ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾

اُنظُرُ في الكائنات من حولك:

الطَّيور، والأسماكَ، والضفادع، والأفاعي، والبكتيريا، وكلَّ الحيوانات،

ليس لها ملابس فيها جيوب،

ولا يوجد لديها حسابات بنكية،

ولا ضمان صحيٌّ، ولا راتب شيخوخة،

تنهض في الصّباح وكلها ثقة بربها أنه سيرزقها،

فلا تِجد حيوانا يموتُ من الجـوع!

#### فسلُّمْ أمركَ لله!

يروي أهل الأخبار أنّ سليمان عليه السلام قال للنّملة: كم حبةً تأكلين في العام؟

فقالت: حبتين

فوضعها في صندوق، وضع معها حبتين، وبعد سنة عاد فوجدها قد أكلت حبة واحدة،

فسألها عُن السبب،

فقالت: عندما كنتُ طليقةً، كان أمري بيد الله، وكنتُ أعرفُ أنسه لن ينساني، فلما صار أمري إليكَ خشيتُ أن تنساني،

## ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

يا لَهُ من دُعاء ا مَن ذاق لذَّة القرب من الله، خف من وحشة البعد عنه ا فسلوا الله أن الا يحرمكم الدَّة قربه ا فكم من إنسان قد اقترب، ثم انتكس ا وكم إنسان أقبل على الله، ثم أدبر ا هؤلاء، حسبوا الثبات أمراً بأيديهم، فصدَّهم الله عن بابه.

أكثر ممّا يخاف العاصي من معصيته!

وإنّ الطّائع يخاف أن يترك طاعته،

## ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

غابوا عن عيون الناس، ولكنهم عرفوا أنّ عين الله ترقبهم، ولكنهم عرفوا أنّ عين الله ترقبهم، فتركوا الحرام رغم قدرتهم عليه، وكبتوا الشهوات رغم كل الإغراءات، وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلها، ما دفعوا الشهوة عن كرم لها، وما امتنعوا عن المال الحرام كراهية بالمال، وإنما تركوها لله!

استشعروا نظره إليهم، فاستحيوا منه! وهذه هي الخشية بالغيب: تركُ المعصية رغم الأمن من الفضيحة!

## ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾

ظنَّتَ بلقيسُ أن الصَّرحَ الممرّد من زجاجٍ، ماءً فكشفتَ عن ساقيها لتعبره، الى هذه الدرجة كان ثوبها طويالاً وساتراً، فالستر، لباس الملكات منذ فجر التاريخ، أما التعرّي، وإظهار المفاتن، فكان للغواني اللواتي يسعين بهذا لإيقاع الرجال في شراك فتنتهن. انظري إلى لباسك، ثم صنّفي نفسك: مع الملكات كبلقيس، أم مع الأخريات؟!

### ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾

#### القلوب تزيغ، والمثبّت اللّه!

فمهما بلغ الإيمان في قلبك، لا تتوقّف عن سؤال الثبات. وكان أكثرُ دعاء النبي عَلِيَّةٍ:

اللَّهم يا مقلَّبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك ا

هــذا، وهو نبيّ الأمّـة، وأفضل الخلـق!

لولا تثبيت الله لقلوب عباده، للعبنت بهم الشياطين، ولما قام أحدُ منهم بأمر الله،

كان فتية الكهف على دين الحق، ومدينتهم كلَّها تعبد الأوثان!

فلمّا ربطً الله على قلوبهم، هانَ عندهم كل شيء ا وأم موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في اليمّ، لولا أن ربطً الله على قلبها، لم تفعل!

فسَل الله دوماً الثباتُ وأن يربطُ على قلبك؛

### ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

حياتُك كتاب ستقرأه يوم القيامة بين يدي الله، فحذار أن تكون مؤلّفاً سيّئاً! أكتب اليوم ما لا تخجل أن تقرأه هناك غداً! وما زال كتابك بيدك،

ومعكَ ممحاة الاستغفار، لتمحو بها ذنوبك، وصفحات بيضاء كثيرة، لتكتب فيها سطوراً مشرقة، اجعل لك صفحات من صدقة،

وفقرات من جبر الخواطر، وسطوراً من قيام الليل، وسطوراً من قيام الليل، ولو حتى فاصلةً من صيام التطوّع! صحيح أنّه لن يدخل أحدُ الجنة بعمله،

فحتّى النبيُّ عَلِيسَةٍ سيدخلها برحمة الله،

ولكنَّ الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه!

# ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾

يعلمُ الله سبحانه أنّ رجلاً شديداً لا يقوى على هزَ نخلة،

فما بالكَ بامرأة قد وضعتَ مولوداً للتوِّا

ولكنَّه، حين قال لها: هُزي،

فقد أراد منًّا أن نأخذ بالأسباب،

وليعلّمنا أن السَّعي مطلوب،

فالله سبحانه يخلق الدُودة أو حبّة القمح للعصفور، ولكنّه لإ يلقيها له في عشّــــه ا

الذي رزقَ مريم ولداً دون زوج،

كان قادراً أن يُسقط عليها الرُّطب دون هزِّ الجذع، ولكن أراد منّا أن نبذل الجهد والطاعقة ونسعى، ثمّ نعلمَ يقيناً أنّها مجرّد أسباب، لا تنفع ولا تضر!

### ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾

تمرُّ بالإنسان لحظات تضيقُ الدّنيا في عينيه، ويشعر أنّ هذا الكوكب كلّه جاثم على صدره، لا من قلّة الإيمان، ولكن من قسوة العياة الامن قلّة الإيمان، عميقة الثّقة بالله، ولكنّ الخطب جلل، والحدث عظيم، ولدّ دونَ أب ستأتي به إلى قوم قساة القلوب، فضاقتُ بها الدنيا الحوادثُ أحيانا، تكسرنا الحوادثُ أحيانا، وقرم شا أيام ثقال، نحسبها لن تمضي، وتمرُّ بنا أيام ثقال، نحسبها لن تمضي، عشْ إنسانيتك بضعفها، وقوتها، ولكن في كلا الحالتين، كن مع الله يكن الله معك الكن مع الله يكن الله معك الله عكن الله معك الله عكن الله معك الله عكن الله عكن الله معك الله عكن الله عكن الله عليه الله عكن الله عليه الله يكن الله عليه المعتها، وقوتها،

### ﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدُّ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

لــو استغنى أحدٌ عن المواساة في ظروفه الصعبة، لكانت مريم البتول الراسخة في إيمانها أغنى الناس! ولكننا نهاية المطاف بشر، ونحتاج من يربّت على قلوننا!

فإذا رأيتَ إنساناً منطفئاً، فاربتُ على قلبه، وطيبُ خـاطره حتى يُضيء مجـدداً! أبو بكر الصديق خير الناس بعد الأنبياء وأرفعهم الماناً،

ولكن النبيَّ عَلِيُكُ في الغار يربَّتُ على قلبه ويقول: يا أبا بكر، ما ظننك باثنين الله ثالثهما؟!

يا أبا بكر، لا تحزن إنَّ الله معنا!

حتى النبيُّ عَيِّكُ، عندما ماتت خديجة، وعمه أبو طالب، وفقد أشرسَ مقاتلين معه،

علمَ الله حزنه وانكسار قلبه،

فكانت حادثة الإسراء والمعراج، حيث أخذه الله إلى السماء ليعزيه،

أحياناً، تضيقُ الأمور حتى أن الدنيا كلها لا تكفى أن تكون عزاءً!

# ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

الصبرُ في ذات الله عبادة عظيمة:
صبرٌ عن المعاصي، وصبرٌ على الطاعات.
أن تكبتَ شهوتكَ وأنتَ قادر على إنفاذها،
وأن تغضَ بصركَ والمشهد مُغر،
أن تمتنع عن الرشوة والأمر ميسور لا فضيحة فيه،
كل هذا صبر عن المعاصي وأجره عند الله عظيم!
وأن تتصدقَ وفيك حُبُّ المال غريزة،
وأن تنهضَ لصلاة الفجر والنوم لذيذ،
وأن تمشي في برّ أبويك وكلّ حياتك مشاغل،
هذا أيضاً صبر على الطّاعات وأجره عند الله عظيم!

# ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي﴾

بدأ سليمان عليه السلام دعاءه بالتوبة والاستغفار، وهذا من فَهَم الأنبياء وفقههم،

لأنه لا شيء أمنعُ من إجابة الدعاء كالذنوب! وربما سأل العبدُ ربّه شيئًا،

فما حال بينه وبين الإجابة إلا ذنبٌ هو مقيم عليه، فيإذا تأخرت الإجابة فراجع حساباتك، وانظُر في الذنوب التي أنتَ غارقٌ فيها، فبسببها حست الاحابة!

ولا تعتقد أنكَ لم تُعطَ لأنكَ سألتَ كثيراً، لا شيء كثيرٌ على الله!

وهذا سليمان عليه السلام سأل تسخير الجنّ له والريح ولغة الطير،

فأعطاه الله كل هذا، ولكنه بدأ أولاً بالتوبة قبل السؤال!

متكبراً فقر..

المال الذي يجعلك

والشهادة التى تجعلك

متكبراً حهل..

والمنصب الذى يجعلك

متكبراً انحطاط!

# ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾

هكذا كان إبراهيم عليه السّلام عندهم: مجرَّد فتى!
أما عند الله فكان أمّة!
غيَّر لأجله قوانين الكون كلها،
ألقي في النار فكانت عليه برداً وسلاماً،
بلغث زوجته سارة من العمر عتياً وصارت عجوزاً،
فأصلحها الله له، لتنجب له إسحاق عليه السّلام
وعندما أداد الفرعون أن يستأثر بسارة،
كشفَ الله له سبحانه حجب الغيب،
فكان يرى المشهد ليطمئن قلبه،
فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس،
قيمتك الحقيقية هي؛ من أنت عند الله!

### ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

سلاماً للذين لا يأخذون كلّ شيء على محمل الجِد، الذين لا يبكون عند كل عشرة، ولا يقفون عند كل كلمة، ولا يقفون أخطاءهم على شمّاعة الآخرين، الذين يعلمون أنّ الدنيا أسود وأبيض، وأن الشرّ جزء منها كما الخير تماماً، الذين يُؤمنون أنها طريق عبور، وأن الرّضا عن الله أسلم مراكب العبور؛

# ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾

أمّا بعد،
العباداتُ قبل العَادَات،
والحَرامُ قبل العَيب،
والشّرعُ قبل الواقع،
والسُّنةُ قبل المالوف،
والله قبل المالس،

عندَ العزيزِ كان يقدرُ على الخطيئة لكنّه قال: ﴿ معاذ الله ﴾

عند الملك كان يقدر على الإنتقام لكنّه قال: ﴿ يَغْفُرِ اللّهُ لَكُمْ ﴾

قيمتنا أحيانا في ما لا نفعل!

### وحدكَ يا الله

كنتَ ترى الوجع في قلب يعقوب حين قال:
حين قال:

انَّمَا أَشْكُه يَتِّى هَجُنْنَ الَى اللَّه

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ اللهمّ إنّ شيئاً في القلب كهـــذا الآن، فبرحمتك، قُلُ لفرحة يعقوب بيوسف أن تمرّ بي!

#### تتأخرالإجسابة

لأنّ في قدر الله رُتبة لك، لم تصل إليها بعدد

ولأنّ في القلب قسوة، يريدُ الله أن يُلينها لك!

#### وتتأخر الإجابة،

لتَحطُّ عنك كل عُجب بطاعتك،

وكل غرور بقلبك،

وكل مقارنة فاسدة حسبت فيها أنك أفضل من غيرك، وكلّ عاص نظرت إليه بعين الازدراء بدل الرحمة..

### ثم بعد ذلك يستجيب!

ونعوذ ىك، أن تُزلُ الأقدامُ بعد ثبوتها! ونعوذُ بِكُ، أن نأتى ما كنا ننهى النّاسَ عنه! ونعوذَ بكَ، أن تملأنا طاعاتنا بالعُجب! ونعوذُ بكَ، أن ننظر للعصاة بعين الاحتقار بدل عين الرحمة! ونعوذ ىك، من نعمة تُطغينا! ونعوذً بك، من مصيبة تُسخطنا على قضائك! نعوذُ بكُ منكُ، ونهرب منك إليك!

عن النّبي العظيم موسى عليه السلام؛ أمه: ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي النّبِ مَ وَلَا تَخَافِي ﴾ أمه الثانية: ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ ﴾ أخته: ﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ ﴾ زوجت: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ﴾

لا يوجد رجلٌ عظيمٌ ليس للنساء يد فيه!

اللهمّ يقيناً كيقين موسى، لما رأى البحرَ أمامه، وفرعونُ وراءَه،

وقومُه يقولون له: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ فقال: ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾

ويقيناً كيقين النبي ويُلِيَّةُ لما قالَ له أبو بكر: لو نظر أحدُهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي ويُلِيَّةُ: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟!

### ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

### ثمّة كلام يُشبه العناق،

ثمّة مفردات كأنها حضن، تضيقٌ بنا الدنيا أحيانا،

فتأتي كلمة حانيةً من صديق لتوسعها، وينكسر الخاطر أحياناً،

فتأتي لمسة حانية من حبيب لتجبره، ويحزن القلب أحياناً،

فيأتي عناق من قريب ليفرحه! ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، فهوّنوا على بعضكم الطريق!

### ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْل ﴾

جاعَ موسى عليه السّلام، ملاً بكاؤه قصر فرعون، ملاً بكاؤه قصر فرعون، كلّهم أشفق وا عليه، ولكنّ الله الذي حرّم عليه المراضع، كان الأرحم به، أراد أن يردّه إلى أمّه! لو أنّنا نستشعر رحمة الله في كل حرمان، وحكمته في كل منع، لهانتُ علينا الطريق!

# ﴿ فَانطَلَقَا حَتى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْية اسْتَطْعَمَا أَهلها فَأَبوا أَن يُضَيّفُوهُمَا﴾

عندما لا يعرف ون قيمتك، تذكّر أن موسي والخضر عليهما السّلام لم يجدا يوماً من يفتح لهما بابه، ويطعمه مسا لقمة خبسز، ويطعمه مسالة فسك وإن جهلوك، وأن تضع رأسك على وسادتك وضميرك مرتاح، وإن الهموك!

عندما وصل موسى عليه السّلام إلى مُدين،

لم يكن لديه بيت،

ولا زوجـــة،

صنع معروفاً وتولَّى إلى الظَّل،

ورفع يديه إلى السماء وقال:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾

لم تغرب شمس ذلك اليوم،

إلا وصار لديه بيت، ووظيفة، وزوجة!

جرّبوا هذا الدّعاء بعد كل معروف تصنعونه!

كلّما ضاقتُ تذكّرُ: كيف أبحرَ نوحٌ بالسّفينة في موج كالجبال، وكيف سَلمَ إبراهيمٌ من النّار، وكيف نجا يونس في بطنِ الحوت، وكيف شقّ موسى البحر بعصاه، أجمل ما في فرج الله أنه يأتي بعد أن تنقطع كلّ الأسباب، ولا يبقى في قلب العبد إلا الله ا

بدعاء واجد:

. أغرقَ الله الأرضَ انتصاراً لعبده نوح!

بدعاء واحد:

أصلح الله الزوجة العاقر لعبده زكريا!

بدعاء وإحد:

جعل الله بطن الحوت أمناً على عبده يونس!

بدعاء واحد من إبراهيم:

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ صارت مكة مهوى القلوب!

ثقُ أنَّ الدَّعاء يعيد ترتيب ما تبعثر ا

اللهم صبراً على أوامرك كصبر هاجر: تركها إبراهيم عليه السّلام وابنها، في واد غير ذي زرع:

لا ماء فيه ولا أنيس،
كل هذه كانت تفاصيل لا تعنيها، لم تسأل غير سؤال جوهريّ واحد "آلله أمرك"؟!
فلما قال لها: أجل.
قالت: اذهب، فلن يضيعنا الله! فالهم قلباً كهذا، اللهم قلباً كهذا، المحاناً كهذا،

أحضرَ عرشَ بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عينٍ ثم قال: ﴿ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ﴾

وذو القرنين،

جاء بزُبر الحديد، وجعله ناراً، وأفرغه قطراً، وصنع ردماً عظيماً سجن خلفه يأجوج ومأجوج، ثم قال:

﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّ بِّي ﴾

أدب الإنجاز رده إلى توفيق الله ١

لكل حاجة سألتها الله مستغنياً عن النّاس، لكلٌ أُمنية أستودعتها ربّك، لكلٌ أُمنية دعوتَ بها ونسيتها ولم ينسها الله، لكلٌ حاجة من فرط الرغبة بها دمعت عيناك، لكلٌ هؤلاء قُلُ بيقين،



أوِّل سلاح فتَّاك استُخدم على وجه الأرض كان الدَّعاء!

تحديدا يوم رفع نوح عليه السّلام يديّه إلى السّماء وقال:

﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ديّاراً ﴾

احذروا أولئك الذين ليس لهم إلا الله ملجاً وليس لهم إلا الدّعاء سلاحاً!

# ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

لم يكن أحد من قاطني هذا الكوكب يعرف أن الأرض كانت تلك الليلة على موعد مع السماء لا ولم يكن أحد يتصوّر أنّه من غار مظلم في مكة، سيخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن آخرها لا كانت الأرض عطشى للسماء، فجبريل منذ ما يزيد على خمسمتة سنة لم ينزل بتعليمات السماء إلى الأرض! وكان هذا الكوكب يغصُّ بالضلالة، بقايا من أهل الكتاب حرّفوا كتبهم، وأكثريّة تعبد ما تنحت من صخر وتأكل ما تعبد من تمر لا

### ثم حانت اللحظة التي شاء فيها الله أن يضع حداً لكل هذا!

الأميّ في الغار ستنزل عليه "إقرأ" ويعلم المتعلمين والجهلة على حد السواء!

اليتيم الذي فقد أبويه سيرشد الآباء وينظم حياة الأمهات!

الراعي الذي يرعى غنما لقريش لقاء دراهم معدودة سيكون على عاتقه رعاية البشرية قاطبة!

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سينظم اقتصاد هذا العالم!

### الصادق الأمين سيستلم بدءاً من هذه الليلة أمانته!

كان الكهف مظلماً، وهو مستغرق يتأمل منه سماءً شاسعةً، وصحراء مترامية، وفي قرارة نفسه أن هذا المشهد أجلٌ من أن يكون من صنعة صنم صنعه عبد حبشيّ ليعبده سادة قريش!

وإذ بجبريل أمامه

دون مقدمات يقول له: إقرأ

فيجيب: ما أنا بقارىء!

فيعيد عليه: اقرأ

فيجيبه أخرى: ما أنا بقارىء!

فيقول له ثالثة: اقرأ

فيقول: ما أقرأ؟

فيجذبه بقوة ويقول له:

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

#### فما الدروس التي نستفيدها من الآية؟

### الدّرس الأوّل:

أوّل كلمة في القرآن كانت "اقرأ" ولم تكن صل وصُم، ذاك أن العبادات لا بدّ أن يسبقها علمٌ وعقيدة الصلاة دون علم وعقيدة قد تصبح مجرّد رياضة، والصيام دون علم وعقيدة قد يصبح ريجيماً ليس إلا، والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان محاولة لتخسيس الوزن!

لم يقل له جاهد، لأن الجهاد دون علم وعقيدة سيجعل المجاهدين قتلة، وقطاع طرق

ولم يقل له تاجر، لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط الحلال بالحرام

#### إن الله لا يُعبد عن جهل!

والكتاب الذي بدأ ب"اقرأ" لا يرضى لأصحابه أن يكونوا جهلاء وأصحاب أهواء!

### الدّرس الثّاني :

عندما نزل من الغار كان خائفا يرتجف ويتصبب عرقاً في آن معاً، لم يذهب إلى عمه حمزة وهو صائد الأسود ليحميه، ولم يذهب إلى أبي بكر صديقه المخلص ليخفف عنه،

ولم يذهب إلى دار الندوة وفيها رؤوس قريش لتضامنوا معه،

ذهب إلى خديجة لأنها كانت عمّه وصديقه وقبيلته كلّها، كانت تترك مالها كله بين يديه لأنها كانت تعرف أنه من العيب أن يجتمع زوج وزوجته في فراش

ويفرقهما دينار!

كانت أبوه الذي لم يعرفه،

وأمّه التي فقدها صغيرا،

وإخوته الذين لم يأتوا إلى الدنيا؛

وكان معها وفيا،

لم يتزوّج امرأة في حياتها: ذاك أن بعض النساء يجعلن الأخريات مجرّد أرقام وبفقدهن تصبح كل النساء سواء ا

تغار منها عائشة وهي في قبرها وتقول له: أما زلت تذكرها، وقد أبدلك الله خيراً منها

فيقول له: والله ما أبدلني الله خيراً من خديجة! يا للوفاء !

لا يجبر خاطر حيّ على حساب ميت أضاء له أصابعه العشر شمعاً !

وعندما تجاوز الستين من العمر، رأى صاحباتها وقد شارفن على الثمانين،

فخلع رداءه ليجلسن عليه، ونظر لمن حوله يزيل عنهم الدهشة،

#### يقول: هؤلاء صويحبات خديجة !

### ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾

دُنيا يُباع فيها يوسفُ، ويُكدنّبُ فيها يوسفُ، ويُكدنّبُ فيها السّورُ، ويُرمى فيها النّارِ إبراهيم، ويُتّهمُ فيها بالسّحر موسى، ويُقدّمُ فيها مهراً لبغيّ رأسُ زكريا، ويُرجَمُ فيها بالحجارة محمّد عَيْفَهُ، أَنْ تَربّتُ على كتفكَ أنت؟! هذا الكوكبُ عاق!

ومن رحمته سبحانه أنه جعله دار زراعة لا دار حصادا فازرع فيها ما يسرك غداً أن يكون محصولك، ودعك

فالعفيفة عند الناس، مُعقدة! والملتزم بدينه عند الناس، متزمت! والمجاهد في سبيل الله عند الناس، إرهابي! والمتصدّق عند الناس، مبدد لماله!

والمشّاءُ إلى المساجد عند الناس، ليس لديه مكان آخر يذهب إليه! والقارىء النّهم عند النّاس، " دقة قديمة " رغم أننا أمة " اقرأ! "

أن تكون "أنتَ" وتنزل من عينهم، أفضل ألف مرة من أن تكون "هُم" وتنزل من عين نفسك!

# ﴿ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَى ﴾

الباطلُ يكسبُ معركة، ولكنّ الحقّ يكسبُ الحرب؛

كسب النمرود معركة، ولكن إبراهيم عليه السلام كسب الحرب ا

كسبَ فرعونُ معركةً، ولكنّ موسى عليه السلام كسبَ الحرب!

وخرجَ محمدٌ عَلِيْكُ من مكة متسللاً تحت جنح الظلام، فعاد إليها في وضح النهار ودخلها من أبوابها الأربعة الله لا يفتننك الباطل لأنه كسب معركة،

ولا تفقد ثقتك بالحق لأنه لم يكسب الحرب بعد! يملي الله للباطل لأنه يسريد أن يُعرّيه، ويُؤخر انتصار الحق لأنه يريد أن ينقيه! إذا بلغ الباطل ذروته فهذا يعنى أن انتصار الحق

اقترب!

سُنة الله في الكون أنه ما بلغ شيءٌ تمامه، إلا وبدأ رحلة القهقري!

فتذكر أن أشدّ ساعات الليل ظُلمة، هي تلك التي تسبق الفجر بقليل!

# ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

الأمر لم يتعلّق يوماً بالشُّموع والمصابيح والقناديل، الأمر كان دوماً متعلقاً بالقلوب !

ما ضرّكَ لو أطفأ هذا العالم أضواء مكلها في وجهك ما دام النُّور في قلبك متوهجا، وما نفعك نور الشمس والقمر معا ولو وقفا فوق كتفك ما دام قلبك دامساً، أنظر إلى يونس عليه السّلام وقد اجتمعت عليه ظُلمات ثلاث:

ظلمة الليــل،

وظلمة البحر،

وظُّلمة بطن الحوت ا

فهل ضرّه ذلك في شيء؟١

كل ظلمة ليستُ في القلب أمرها يسير!

وانظر إليه؛ نبيّ مُرسل، عصمه الله من الكذب

والفاحشة والرياء، ولما غضب كان غضبه لله!

ثمّ لمّا صار في بطن الحوت ينادي ربه:

لا إله إلا أنتَ سُبحانك إني كنتُ من الظالمين

من الظالمين، وهو المعصوم!

ما أحسن أدب يونس مع ربّه،

وما أجمل مناجاته،

يتقرّب إلى الله بتقصير يراه في نفسه، ولا يفخر بطاعة أدّاها،

ونحن إذا صلى أحدنا ركعتين، فكأنما ضمن الجنة، لا يمنعه عنها إلا أن يموت!

تفقدوا قلوبكم، ماذا ينفع كوكب مضيء عن آخره لقلب مظلم؟! وتذكروا دوماً:

كل عتمة خارج القلب أمرها يسير!

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا أَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وإنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾

الكلام على لسان امرأة عمران؛

والأنثى الوليدة محور الآية هي مريم عليها السلام، والقصة باختصار حتى نفهم المُراد من هذه التأملة: هي أن حنّة امرأة عمران قد تأخرت في الإنجاب بعد مضى سنوات على زواجها،

فنذرت إن وهبها الله ولداً، أن تفرغه للعبادة وخدمة بيت المقدس، ولكن المولود كان أنثى، ولم يكن من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة للعبادة في الأديرة،

ولكنهم رحبوا بمريم لمكانة عمران بينه ـــم ا واختصموا كل يريد أن يرعاها، ولجأوا للقرعة، وكانت القرعة أن يُلقوا أقلامهم في الماء، فمن جاء قلمه واقفًا، نال شرف رعاية مريم.

وأعادوا القرعة ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي قلم زكريا عليه السلام واقفًا، فكفّلها! وزكريا هو زوج خالة مريم،

ورسري موروج عدد مريم. والذَّكرُ كَالْأُنثَى ﴾ والذي يعنينا من الآية ﴿ وَلَيْسَ الذَّكرُ كَالْأُنثَى ﴾

شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الآية انتقاص من الإناث، وتفضيل الذكور عليهنّ مطلقاً،

وهذا مفهوم خاطئ،

ولو كانت الآية: وليس الأنثى كالذكر، لأريد به تفضيل الذكور على الإناث عموماً، أما والآية وليس الذكر كالأنثى، والكاف للتشبيه، والأنثى مشبه به فقد أراد النص التمييز لا الانتقاص ل

هذا يعني أن المرأة أفضل من الرجال في مجالات، وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه فهم ذكوري للآية،

وتعصّب للنوع لا مبرر له! وحين يخبرنا الله أن المرأة مخلوق مغاير للرجل، في بنائها الجسميّ وتركيبها النفسيّ، فإنه يريد أن يميّزها،

#### والتمييز رفعة لا انتقاص!

الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل مطلقا، أ إنما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ! إنهم بهذا المفهوم يحطون من قيمة المرأة، إذ يجعلون ميّزتها الوحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! لا شك أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانيّة، وهذا ما دأب الإسلام يثبته ويدافع عنه، ولكن المرأة هي المرأة، والرجل هو الرجل؛ لكل منهما تركيه النفسيّ،

ووظيفته في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذا، وحين أسقط الإسلام الجهاد عن المرأة مثلا، لسم يكن هذا الإعفاء على سبيل نقص، بقدر ما هو شهادة تكريم !

أليس لأن الإسلام يعتبر أن المرأة مخلوق رقيق، لها دور في الحياة يتناسب مع هذه الرقة التي حباها الله اباها،

> إنّ أقسى جملة تُقال لامرأة: أنتِ كالرجال ! تثور المرأة لها ويجن جنونها،

> > ليس لأن الرجل مخلوق مخيف،

بل **لأن المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها !** أحل لس الذكر كالأنثى

أِنتن بِهذا الخطُّابِ تُكرَّمن ولا تُنتقصن ا

أنتن أجمل من الرجال في الشكل، وأرق منهم في العاطفة،

وأصدق في الحب،

وأصبر على القيام بأعباء الأسرة،

وأقدر على تحمل التبعات الناجمة عنه،

وإني لأقسم أن الرجال لو كان بإمكانهم الحمل والانجاب، لن ينجب الرجل أكثر من بطن واحد ا ولكنها المرأة العظيمة القديرة، ترى الموت وهي تضع وليـــدا،ً

ثم ما تلبث غريزة الأمومة أن تستعر فيها لتعيد الكرّة، وتمنح هذا الكوك الحباة،

نحن مخلوقون من التراب: نعمل، ونكد، ونشقى، وننتج!

#### أنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب إ

لهددا تخفقن بالحب،

لهذا أنتن تعشقن بجنون،

تجد المرأة في رجل واحد دنياها،

بينما أحدنا لا تكفيه نساء الأرض!

لا توافقوهن في قولهم أنكن يجب أن تتساوينَ بالرجال، أنتن تستحقن أن تتميزن!

أن تبقين هذا الجانب الرقيق والعذب والجميل

للبشرية، هذا الكوكب لا يحتاج مزيدا من الرجال،

يكفيه رجاله، يكفيه محاربوه، ومصارعوه، وتجاره،

وعماله، ومهندسوه!

ولكنه ينقصه الحب!

والحب هو أساس قوتكنّ،

فلا تسمحن لهم أن يسرقوا أنوثتكنَّ باسم المساواة، القينَ نساءً وافخرنَ !

ابقينَ هذا المخلوق الرقيق،

وقاتلن بشراسة كالرجال دفاعاً عن أنوثتكن ا

# ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾

هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين المفسّرين،

إن لم تكن الأكثرا

فقد اختلف وا فيها اختلاف النقيض للنقيض، وإن اتفقوا جميعاً على أن يوسف لم يقع بالفاحشة، فقد اختلفوا في تفسير الهمّ!

والغالبية العظمى من المفسّرين تقول أنّ يوسف قد همّ فعلا ليواقعها، فلما رأى برهان ربه ارتدع! وبرهان ربه على رأي الفريقين كان صورة يعقوب عليه السلام!

#### فماذا تقول اللغة في هذا الشأن؟!

#### أولا:

الهمّ لغةُ كما في لسان العرب هو حديث النّفس بالشيء، أى قبل أن يصير فعلاً،

> وهــذا معنىً معــروف عنـد العــرب، ونتكىء على الحديث الشريف لتفسير الهمّ! قال عليه الصلاة والسلام:

> من همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتبت له حسنة ١

أي من حدثته نفسه بحسنة وعزم على فعلها، إذًا، هي في منزلة الفعل! إذًا، هي في منزلة الفعل! وبما أن الفعل مراودة، أي مفاعلة، فهذا يلزمه طرفان: الأول يُراود والثاني إما أن يُذعن أو يرفض! هم زليخة بيوسف خرج من دائرة الفكرة لدائرة الفعل وهذا يثبته سياق الآية،

والآيات التي بعدها وصولا لقولها: ﴿ أَنَّا رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ ﴾

فماذا عن هَمّ يوسف؟ لو قال الله: ولقد همّت به وهمّ بها، وانتهى عند هذا الحد الكلام لتساويا في الفعل، ولكنه قال:

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾، وهنا مربط الفرس !

إنّ في الآية تقديماً وتأخيراً غفل عنه الكثيرون. وتقدير الكلام :ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان رّبه لهمّ بها !

> لـولا: حـــرف امتنـاع لوجــود ا كقولك: لولا غلاء السّعر لاشتريتُ الثوبَ فإذًا، أنا لم اشتر

#### ويوسف لهم يهم ا

قد يسال سائل:

لماذا لم يقل الله: ولقد همّت به ولم يهمّ بها؟ أليس هذا أوضح للمعنى وأيسر؟!

الجواب: لا ا

لأنه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بها، لنفى الفعل ولم ينف الباعث عليه إ فلربما لم يهم لأنه ارتبك،

أو لأنه خاف أن يبطش به زوجها، أو تفاجأ! إن سياق الآية جاء لانصاف يوسف لا لإثارة الشك حوله !

#### ثانياً:

نرجع لسياق إِلآية؛

وَبِي يَكُولُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ﴾

وانظر لدقة التعبير:

#### لنصرف عنسه السسوء،

ولم يقل لنصرفه عن السوء ا

فلو أن يوسف عليه السلام هم فعلا ليواقعها، لكان الله صرفه عن السوء، لأنه في معرض الوقــوع به الاوكنه لما قال لنصرف عنـه السوء،

فإن السوء هو الذي تبع يوسف لا العكس ا

ثالثاً:

يختم الله الآية بوصف يوسف عليه السلام قائلاً: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾، بفتـــ اللام، والفرق بين المُخلَصين والمُخلِصين مهمّ جداً لنفهم ما حدث.

المُخلص: هو من أخلص عبادته لله فلم يشرك به شيئاً، فهو اسم فاعل، وتحته يندرج عامة المؤمنين الذين غلبت طاعاتهم على معاصيهم ولكن يمكن أن تقع المعصية منهم!

المُخلَص: هو من اختاره الله سبحانه فهو اسم مفعول، وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الأنبياء جميعاً. وحين وصف الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال عن يوسف:

"إنه كان مُخلَصاً وكان رسولاً نبياً" بفتح اللام، أي مُختاراً ومصطفى من قبل الله، أي نبياً ومعصوماً،

> أي لا يتساوى مع زليخة في فعل واحدا ونختم بسياق الآيات

﴿ وَلَقُلْدُ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ كيف تهمّ بها، ويكون ممتنعاً؟ كيف تهمّ حدث فعلا، لو صحّ رأي أغلب المفسرين بأن الهمَّ حدث فعلا، وتوفّف بعد رؤية البرهان،

لما كان يوسف عليه السلام مستعصماً!

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظالمين ﴾

حتى الجنّة التي جعلها الله دار قرار لم تخلُ من المتحان !

فما بالك بالأرض التي جعلها الله دار عبور؟! ولكن، انظر لرحمته سبحانه حين حرّم شجرةً واحدة،

أباح شجر الجنَّة كلُّها ا

ولكنُّها وظيفة الشيطان؛ أن يزيّن للناس الحرام!

مع أنّ الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجار،

ولكنَّه يلعب على وتر الناس الحسّاس،

فأغرى آدم بالخلودا

هذا فعله في الجنّـة،

وقد ضمن الله لآدم أن لا يجوع فيها ولا يعرى،

ولا يظمأ فيها ولا يضحى،

فما بالك بالدنيا التي جعلها الله دار أسباب وسعي؟!

دار کد وشقاء؟!

دار مرض وعجز؟١

ولكنُّها القصة القديمة ذاتها،

سعة الحلال، وضيق الحرام!

وإبليس يضيّق في عيون الناس الحلال، ويوسّع لهم الحرام ا

حين حرّم الله الربا، أباح الكثير من وسائل الكسب، ولكن إبليس لا يألو جهداً لإقناعنا أنّه الوسيلة الأيسر للرزق، رغم أنه ممحوق البركة مهما كثُر!

حين حرّم الخمر، أباح الكثير من المشروبات، ولكن دأب إبليس أن يزيّنها للناس!

حين حرّم لحم الخنزير، أباح الكثير من اللحوم، ولكن هذه وظيفة إبليس أن يوهم الناس أن الحرام ألذًا حين حرّم الزنا، أباح الزواج، ولكنّ إبليس لا يكلّ يزيّنه في عيون النّاس!

إن كنا قد خرجنا من الجنّة مجبرين، فها نحن في محطة الدنيا، وفيها قطاران: قطار الجنّة، وقطار النار!

فاختاروا قطاركم!

# ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

أكثر ما يركض الإنسان لأجله؛ رزقه ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له، مهما ركض! وأكثر ما يهرب منه؛ أَجَله وليس يعيش أكثر مما كتب له مهما هرب! قبل أن نحل ضيوفاً على الحياة،

كُتب الرزق، وكُتب الأجل!

ولن ينال الضيف من الرزق، إلا ما شاء صاحب الضيافة أن يعطيه !

ولن ينال من العمر، إلا ما شاء سيّد الحياة أن يحييه الفاستريحوا، ثمّ دقّقوا:

حبّة القمح تُسِزرع في بلد،

وتصير طحينا وخبزا في بلد،

ثم تُحمل إليك رغيفاً؛ لأنَّه قبل أن تكونَ، كُتبَ أنه لك الهه هكذا، بكل بساطة يعمل آلاف الناس لايصال لقمة لك الموتعمل أنت وآلاف النَّاس ساعي بريد لإيصال لقمة غيرك؛ لأنها منذ البداية كانت له!

ولو هرب الإنسان من رزقه كما يهرب من أجله، لَتَبعه رزقه كما يتبعه أجله!

## ﴿ وَمَا مِنْ دَاَّبَةٍ ﴾

وفي لغة العرب كلَّ ما دبِّ على الأرض فهو دابة، كما كلَّ مــا عـلا وأظلَّ فهو سمـاء، وأرزاق النَّاس مجتمعين ليست إلا صفحة في كتاب الرزق الكبير الذي خطَّه الــرازق! فإذا كنا سبعة مليارات إنسان، فنحن الأمـــة الأقل عدداً بين سكّان هذا الكـوكب، مقابل كلّ إنسان يقطن هذه الأرض ما يزيد على ألف

## ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

إلا للحصر،

نملة!

كُل الذين يسوقون رزقاً لغيرهم ليسوا إلا أسباباً، يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه السرازق الحقيقي، الملائكة التي تسوق المطر، لا تُنزل قطرة في حقل لم يأذن سبحانه أن تنزل فيه! والصدقة التي تضعها في يد فقير، هي رزقه وضعها الله في جيبك ا

كلُ شيء مكتوب بدقة، فاستريحوا ل

## ﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾

هذا هو المعيار عند الله، لا عند النَّاس، إ نوح کڏبو*ه*، وإبراهيم رموه في النّار ليحرقوه، وموسى تــآمروا بــــه ليقتلــوه، وصالح أتعبوه، وشعيب عصوه، ويحيى قتلوه، وزكريا بالمنشار نشيروه، وعيسى أرادوا أن يصلبوه، ومحمد عليه كلّ هـــؤلاء؛ بمكـــة كذّبــوه، وبالطائف رحموه، وعند بيته كمنوا ليقتلوه، وفى طريق هجرته لاحقوه، وفى أحد وبدر قاتلوه، وفى الخندق حاصروه، وبقطعة لحم سمّمـوه، فماذا تنتظر أنت من النّاس؟! الناس إذا تصدّقت قالوا: يُرائي الواذا أمسكت قالوا: بخيل الواذا نصحت قالوا: يعيب الواذا سكت قالوا: جبان الواذا تاجرت قالوا: طالب مال الواذا جلست في بيتك قالوا: عاطل اذا انتقدت قالوا: يتبع عيوبنا الواذا صمت قالوا: أمرنا لا يعنيه القاس، هؤلاء هم النّاس، فيهم الثمين وأكثرهم غث،

#### فكن أنت ا

صحيح أن الذي يراقب الناس يموت هما، ولكنّ الذي يسمح لهم أن يُسيّروا حياته يموت همًّا وكمداً وحزناً،

رضاهم غاية لا تُدرك!

وتذكّر دومًا: ﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

التّوّابون: صيغة مبالغـة،

وصيغ المبالغة أسماء تُشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالغة،

وهنا تفيد كثرة القيام بالأمر،

أي أنَّهم يُكثرون من التّوبـــة ا

ولمّا كانوا كثيري التّوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا كثيرى الخطأ !

وانظر لرحمته في دقة تعبيره سبحانه،

لم يقل يقبل التّوّابين،

ولم يقل يغفر للتوّابين،

ولم يقل يعفو عن التّوّابين،

وإنَّما قال يحبِّ التَّوَّابين!

أجل يحبّ أولئك الذين يخطئون، ثم يأتونه مستغفرين لحبّ أولئك الذين يعصونه نهاراً، ويعودون إليه ليلاً لولم يخبرنا سبحانه أنّه يحبّ التّوّابين لنتمادى في المعصدة!

ولكنّه لا يريد للشّيطان أن يقض بيننا وبينه، يريد أن يخبرنا أنّ الذّنب مهما عظُم، فرحمته أعظم! وأنّ الزّلل مهما تكرّر، فلا يملّ سبحانه من العفو حتى نملٌ من العودة إليه!

## Y

تختلِطْ بأكملك بالناس اُتركُ شيئاً منك لنفسك

## ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾

سَلُ نوحاً عن ألف سنة قضاها في الأرض، يخبرك أن العمر وقصير مهما طال إسلّ سُليمان عن الغنى وقد ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، بجنها وإنسها ودوابها يخبرك أنّ الإنسان فقير مهما ملك إيخبرك أنّ الإنسان فقير مهما ملك إيخبرك أنّ الإنسان ضعيف مهما قوي إيخبرك أنّ الإنسان ضعيف مهما قوي إيخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة الملك إيخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة الملك إيخبرك أن نعم الملح أزال حلاوة الملك إيخبرك أن ذُلّ النّعال لم يترك له عزاً إيخبرك أن دُلّ النّعال لم يترك له عزاً إلى خرجوا به من الحياة،

يخبروك جميعًا: لا تركن إلى الدّنيا ا

## ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ... ﴾

### العلــــمُ الصحيحُ يستحيلُ أن يتَعارض مع الدّين الصحيحِ!

لقد غيّر العلمُ رأيه أكثر من مرّة في قضية واحدة، ولكنّ هذا الكتاب بين أيدينا على حاله منذ ألف وأربعمئة سنة،

بل إنّ العلم كلّما تقدّم وتطوّر، أكّد صدق هذا الكتاب وعظمته،

رغم أنّه غنيٌ عن العلم والعلماء ليكون صادقاً المساكينُ أولئك الذين لا يؤمنون إلا بما تراه حواسهم! مساكينُ أكثر أولئك الذين يؤمنون بغيبيات العلم، ويكفرون بغيبيات الدّين!

مساكين يكفرون بالله لأنهم لا يرونه، ويؤمنون بالأشعة فوق البنفسجيّة وهم لا يرونها!

مساكين يكفرون بالملائكة لأنها لا تُرى، ويؤمنون بالأشعة تحت الحمراء وهي أيضاً لا تُرى!

مساكين ينكرون سرعة البُراق، ويؤمنون بسرعة الضوء!

وينسون أنه عندما كان علمهم يقول أنّ الأرض تقف على قرن ثور،

كان قرآننا يقول ﴿ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

ينسون أنه عندما كان علمهم يقول أنّ الأرض مسطّحة كان قرآننا يقول ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ كان قرآننا يقول ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ وعندما كان علمهم مليئاً بالخزعبلات والسّحر، كان قرآننا يحدثنا عن الأجنّة ومواقع النجوم! الدين الذي جعل العلم فريضة، يستحيل أن يقف بوجه العلم، لأنه وقتذاك سيقضد نفسه ولكنّه ضد ذاك العلم الذي لا يعترف بسلطان الله على الكون، العلم الأحمق، الذي يرى أن الكون خلق نفسه لمجرد أنه لا يملك تفسيرا آخر غير تفسير العاجزين هذا!

أسطع حقبة في عُمر العلم هي تلك التي استلم فيها المسلمون ريادته، ذلك أنه اقترن بالايمان، فالعلم بلا إيمان، لا يلبث أن يصير إلحاداً والايمان بلا علم، لا يلبث أن يصير خرافة المناه المناه

﴿ وَقَالَتَ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

هذه المرأة إحدى أعظم المؤمنات في التاريخ، رغم أنها كانت زوجة أحد أشهر الكفّار في التاريخ! وهي إحدى أربع نساء بلغن الكمال! فقد قال سيد الناس عُلِيّاتُهُ:

" كمُّلَ من الرِّجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد"

الطّريف في الآية، أنّ فيها إحدى أشهر فرَاستين في التاريخ!

الطّريف أكثر أن الفراستيّن كانتا لنساء!

والطّريف الأكثر أن الفراستين كانتا في شخصٍ واحدٍ هو موسى عليه السّلام:

أما الفراسة الأولى فقول آسيا ﴿ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ . . فكان موسى عليه السلام ابنها، ونبيّها، الذي آمنت به وأوصلها إلى الجنة، وليس بعد الجنّة منفعة (

أما الفراسة الثانية فكانت لابنة الرجل الصالح، حين قالت له ابنته بعد أن سقى لها ولأختها ماشيتهم

﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

فكان موسى؛ نعم القوي، ونعم الأمين ا

قدر الله نافذ لا محالة،

انظروا إلى فرعون،

ذبح آلاف الأطفال قبل ميلاد موسى؛ لأن المُعبّرين أخبروه أن تأويل رؤياه ولدٌ لبني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه!

ولكنّه في المقابل رفّق قلب آسيا على موسى عليه السلام،

فتُربي في بيت فرعون ا

ذبح آلاف الأطفال خوفاً من مجيء الطفل صاحب الرؤيا،

> ولمّا جاء صاحب الرؤيا ربّاه في بيته ا ما كتبه الله واقع لا محالة،

> > وما قدّره كائن لا شك،

ولكنَّه سبحانه جعل هذه الدنيا دار أسباب،

نأخذ بالأسباب لأنها واقعة في قدره،

ولكنّنا لا نجعل يقيننا على السّبب بل على من سبّبها ل

## ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾

استيقظ بنو إسرائيل يوماً على جثّة مُلقاة أمام أحد البيوت، فتنا زعوا بينهم أمره،

وتراشقوا التهم هذا يلقيها على ذاك،

وذاك يلقيها على ذلك،

حتى قرروا أخيراً أن يحتكموا إلى موسى عليه السلام، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، ويضربوا الميت بلسانها، فيمتثل حياً، ويُخبر عن قاتله ويموت مجدداً!

#### تأمّل نصّ الآيسة ،

بقرةً، هكذا نكرة،

أى أن أيّة بقرة تفى بالغرض،

ولكنّ اليهود ككلّ زمان ومكان، يعبدون المال، فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن يُبين لهم

بعض صفاتها،

فقال لهم: لا هي كبيرة، ولا هي صغيرة، وترك لهم الباب واسعاً، ولكنّه أضيق قليلا مما كان، ولكنه أبوا إلا أن يضيّق و على أنفسهم أكثر، فسألوه عن لونها،

فأخبرهم أنها صفراء فاقع لونها،

فضاق الباب أكثر،

بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صغيرة!

فأرادوا أن يضيّقوه أكثر،

ورجعــوا يسـألون..

فأخبرهم أنها بقرة معززة مكرمة عند أصحابها، لا تستعمل في الحراثة ولا السقاية!

فبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة مكرمة،

فما وجدوها إلا عند من أبى أن يبيعها إلا بملء جلدها ذهباً لمّا علم حاجتهم إليها،

> فدفعوا الذهب وفارقوه كمن تفارق روحه جسده، وذبحوها وضربوا الميت بلسانها،

فقام من فوره وأخبر أن قاتله هو ابن أخيه ووارثه الوحيد الذي استعجل موته لينعم بالثروة من بعده ١

#### الدّرس الأول:

إن الله عندما يسكت عن أشياء فإنه يسكت عنها رحمة بالناس لا عن نسيان!

ما أراد الله أن يُؤتى به على نحو محدد فصّل فيه، وما شاء أن يتركه عاماً قاله مجملاً،

#### فلا توسّعوا ضيّقاً،

ولا تُضيّقوا واسعاً!

#### الدّرس الثاني:

هؤلاء هم اليهود أكثر الناس أنبياءً وأقلهم إيماناً، يعبر بهم موسى عليه السلام البحر، وقبل أن تجفّ أقدامهم يقولون له لما رأوا قومًا يعبدون أصنامهم: ﴿ إِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾

يرفع الله لهم الجبل ظلة فيجحدون، يمطر عليه م ذهبًا فيكفرون، يمطر عليه م ذهبًا فيكفرون، يرسل لهم طالوت، فيتخلفون عنه إلا قليلاً، يبعث لهم الأنبياء تترا؛ ففريقاً يقتلون، وفريقا يُكذّبون!

#### الدرس الثالث:

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ا فكر، وخطط، وقتل لأجل المال، ثم حُرم منه! وذهب المال لمن لم يكن ينتظره لأنّ الله من البدء قد كتبه له ا

#### الدرس الرابع:

نجمع المال من حلال وحرام، ثم نتركه خلفنا للورثة يتمتعون به ونُحاسب عليه وحدنا !

المال عجلة الحياة، ولكنَّه ليس الحياة كلها!

وإنّ الله قد قسم كل شيء بالعدل بين الناس، وقلي لله من الناس، وقلي كل شيء التحد غنياً، حرمه المرض أنواع الطعام على كثرة ماله، وتجد فقيراً يشتهي ولا يجد،

. ولكننا نحن البشر بما نفقد لا يما نجد،

بل سيسألنا ماذا فعلنا بما أعطانا،

سر السعادة أن نرضى،

الخوف من الحاجة حاجـة أخرى،

لو نظرنا لما في أيدينا، لما أسعفنا الوقت أن نتأمل مما حرمنا منه!

ولكن نحن هكذا ننسى ما في أيدينا، وننظر لما هو في أيدي الناس!

البيوت أسرار

فما أدراك من له مال طائل كيف يعيش؟ وما أدراك أن من له زوجة جميلة أنّه سعيد؟ السعادة ليست بما نملك بل بفن إدارته والتمتع فيه!

## ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿

#### الشَّجاعة ليست أن لا تخاف، بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك (

علينا أن لا ننسى أن الناس مهما بلغوا من رفعة فإنهم نهاية المطاف بشر

هذا موسى عليه السلام، يخاف!

وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الكافر ويقول: إنه من أهلى (

وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه برؤياه: يا بُني الموين جاءته الملائكة بهيئة بشر، ووجد أيديهم الا تمتد إلى طعامه، خاف، فطمأن وواد

وحين أخبروه أنهم في طريقهم لخسف قرى الظالمين تذكّر أقرباءه ورحمه فقال: إنّ فيها لوطااً

وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثير يوسف ويقول: "إنّى ليَحزنني أن تذهبوا به"

وهذا محمد عَيِّكَ يبكي يوم موت ابنه ويقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكنا لا نقول إلا ما يرضي الله

النَّاس مهما بلغوا من الرَّفعة وفاقوا البشر العاديين فلأنهم صبروا وجاهدوا أنفسهم

ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بشراً مثلنا يحبون ويكرهون ويغضبون ويرضون ويحبون ويكرهون وعندهم أحلام ولهم شهوات وعندهم أحلام المتسوّل يفرح بالكلمة الحلوة كما يفرح بالدرهم لأنه إنسان والعاملة المنزلية تفرح بالمعاملة الحلوة لأنها إنسان ولأن الطيبة في الغربة وطن الوطاقة يفرح بالابتسامة لأنه إنسان ولأن ابتسامة في وجه إنسان قد تصنع يومًا جميلاً رغم كل شيء، الناس: كريمهم ووضيعهم،

غنيهم وفقيرهم،

ذكرهم وأنثاهم،

مهما اختلفت أدوارهم في الحياة هم بشرا الصالحون ليسوا مجرد مصاحف تمشي على الأرض، والعمال في المصانع ليسوا آلات من لحم ودم، نحن أدها الناس ناس !

# ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُون ﴾ قَرْ يَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُون ﴾

هذا هو شأن المجتمعات الفاسدة منذ آلاف السنين، إذا لـم تجد للمصلحين خطيئة تُعيّرهم بها،

عيّرتهم بأجمل ما فيهم الأول ويهم الأول والمالية اللهم المالية اللهم أناس يتطهرون الأول أنهم أناس يتطهرون الأول المالية المالي

بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الكوكب،

يختنقُ الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكِّرونهم بنقصهم، لهذا تريد الزانية لو كل النساء زنين فالعفة صفعة شديدة على وجهها!

ويريد السارق لو كل الرجال سرقوا، فالأمانة سوط حار على ظهره!

ويريد المرتشي لو كل الموظفين ارتشوا، فالحلال هو الذي يجعل اللقمة مرة في فمه!

ويريد العاق لو كل الأبناء عقوا، فالبِرِّ درس قاس يتلقاه! لأنهم عاجزون عن الارتفاع، يريدون للآخرين أن بنحدروا!

إنهم يتهامسون بالسوء عنكم، وفي قرارة أنفسم يتمنون لو أنهم مثلكم!

لا تصدقوهم حين يقولون عن المحجبة مُعقدّة، وعـن الملتـــــزم متـزمـت، وعن الصادق جاهل بالأتكيت، وعن العفيف جبان، وعن الأمين لا يعرف من أن تُؤكل الكتف، في قرارة أنفسهم يحترمونكم مهما أظهروا العكس، فلا تتغيروا!

## ﴿ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكُ مِالاً ﴾

إن الله يعطى الدنيا لمن أحبّ من عباده ولمن كره، ولكنه لا يعطى الدين إلا لمن يحب، أعطى الدنيا كلها لسليمان عليه السلام وذى القرنين، وأعطاها لقارون والنمرود، ولو كانت معيارا للتمايز ما ساوى فيها نبيا وطاغية! أفقر النَّاس هم أولئك الذين لا يملكون إلا المـــال ا أولئك يظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك الجنَّة، ويعتقدون أنهم أغنى آخرة لأنهم أغنى دنيا ا المال عجلة الحياة وليس الحياة، وسيلة وليس غاية، إذا وُضع تحت القدمين رفع، وإذا وُضع فـوق الرأس خفض، وامتلاك المال لا يقدح في الدين؛ على العكس، نعم المال الحلال في يد العبد الصالح. المهم أن يكون المال في يدك لا في قلبك ا المال يجعل الحياة أكثر رفاهية، ولكن أجمل ما في الحياة هي أشياء لا تُشترى ١ المال يشترى دواءً ولا يشترى صحة،

يشترى سريرا ولا يشترى نوما،

يشتري ديوان غـزل ولا يشتري حُبّاً، يشتري غانية ولا يشتري حبيبة، يشتري كتاب نُكات ولا يشتري ضحكة من القلب، يشتري روضة أطفاًل ولا يشتري طفلاً، يشتري مكتبة ولا يشتري ثقافة، يشترى سـيارة ولا يشترى أقـداماً،

يشتري سيارة ولا يشتري اقداما، يشتري نظارة ولا يشتري أعيناً،

يشتري متزلفين ولا يشتري أصدقاءً،

الفقير والغنيّ، لا يأكل أحدهما أكثر من سعة بطنه، ولا يلبس أكثر من ثوب واحد وإن اختلفت الماركة، ولا ينتعل أكثر من حذاء واحد وإن اختلفت النوعية، اجمعوا المالٍ ليخدمٍكم لا لتخدموه!

اجعلوه عبداً لا سيداً،

تابعاً لا معبوداً،

ثمّ سيّروا حياتكم به، ولا تجعلوه حياتكم! وتذكروا دوماً لديكم الكثير مما لا يُشترى!

## ﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾

كلبُّ تخلِّد في القرآن بسبب الرفقة الصالحة ا فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك،

#### الصاحب ساحب!

توشك أن تُغيّر إنساناً للأفضل فيغيّرك للأسوأ، وإن لم يُغيّرك،

يكفكُ من شرّه أن تعيّر به!

فالمُ رء عند الناس على دين خليله، كانت العرب تبحث عن الرفيق قبل الطريق وتبحث عن الجار قبل الدار ا

الصديق الصالح أحد متع الحياة،

بئر عميق تودع فيه سرك،

وعقل ناضج تشركه في أمرك،

وكتف حنون تستند عليه من همّـك،

ويد حانية تزيل عن كاهلك ما ألمّك،

كلب تخلُّد لأنه مشى في رفقة صالحة،

وحوت تخلُّد بحمل يونس عليه السلام،

ونملة تخلدت بابتسامة سليمان عليه السلام،

وهدهد تخلّد لأنه كان ساعي بريد،

ونحن أولى بهذاا

## ﴿ وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾

المعروف كلمة فضفاضة يدخل فيها كلّ شيء حسن ! ابتسامتك في وجهها، معروف وكلمـــة حلـــوة، معـــروف وضمة الى صدرك، معروف وهدية بمناسبة أو دونها، معروف أن تسمع شكواها، معروف وأن تهتم لصحتها، معروف وأن لا تمنعها عن أهلها، معروف أن تحترم رأيها، معروف وأن تحترم هواياتها، معروف وأن تعينها في شؤون بيتها وأولادها، معروف وأن تعينها في شؤون دينها، معروف أن تحتمل عثر اتها، معروف وأن تعطف عليها، معروف أن تراعيها في مرضها، معروف وأن تحتمل تقلب مزاحها، معروف وانظر لدقة التعبير: "وعاشروهن بالمعروف" ولم يقل بالعُرف،

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاء،

#### تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصيّة،

تجعله جافا باسم المحافظة على الرجولة،

تجعله ظلفاً وقاسيا باسم فلان يحكم بيته،

بعض تصرفاتنا ليست إلا أمراضاً نفسية تعتقت ردحاً من الزمن فصارت عادات (

الرجولة ليست أن تفعل ما يفعله الناس وإنما أن تفعل الصواب!

لا يكن أحدكم إمّعة إذا صلح الناس صلح، وإذا فسد الناس فسد ا

كان سيد الرجال عليه في خدمة أهله،

وكان أكثر الناس تبسماً في بيته،

وكان لا يتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن خديجة تلك امرأة رُزقت حبّها

وكان من آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيراً!

## ﴿ وبَدَأً خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِين ﴾

خَلَقَ الله تعالى آدمَ عليه السلام من طين، وخَلَقَ حوّاءَ من ضلع آدم،

فإذا كانتُ حوّاء ُ جَزءاً من آدم، فإن آدمَ هوَ حوّاء كلّها! مهما أحبّ الرّجلُ المرأة فإنه يجعلها جزءاً من حياته كما كانتُ منذ البداية جزءاً من كيانه،

أما المرأة، إذا أحبّت الرّجل فإنها تجعله حياتها كلها كما كان منذ البداية كيانها كلّه!

#### النَّساءُ أصدقُ في الحبِّ من الرّجال،

وهذا ليس ذما في الرجال،

وليس مدحا في النساء ا

إنها الفطرة التي فطر الله عليها النّاس لتستمر الخليقة!

> إن أصل الخَلق لا فكاك منه في الطباع! فقد خلق الله آدم من تراب،

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الأشجار والنباتات، لهذا يجد الرجل قيمته في العمل والإنتاج!

ولكنّه سبحانه خلق حواء من ضلع في آدم ناحية القلب، لهذا فإن علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بعيدة نوعاً ما، وهي عندما تُنتج فإنها لا تحقق ذاتها وإنما تحقق

بعضا من ذاتها،

وإنما تسعد بما تُنتج لأنها تُشبع بعض التراب التي هي حزء الحزء منه،

ولكنّها لا تجد نفسها إلا حين تُحب، فقد قُدّت من قطعة قرب القلب! المرأة تجد نفسها زوجة حنون، وأمًا رؤوم،

لهذا نجد اللهفة للأمومة عند النساء أشد من اللهفة للأبوة عند الرّجال!

لأن الأبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل، أما الأمومة فهي أرقى وظائف الحب،

وبدونها تشعر المرأة بنقص عاطفي

لأن هذا يُحدث خللاً في وظيفتها الكبرى التي خُلقتُ لها! لهذا لا مانع عند الرّجل أن تساعده المرأة في أعباء الحياة الماديّة،

ما دامتُ لا تأخذ وظيفته!

ولكنَّه يتحرج أن يكون عالة على امرأة،

ذاك أنه كائن تُرابيّ!

أما المرأة فلا تتحرج أن تكون مسؤولة من الرجل، يقدم لها احتياجاتها الماديّة،

إنها لا تشعر بالعجز والنقص أبداً،

ذاك أنها كائن قلبيّ!

على المرأة أن تُقدّر ما ينتجه الرجل مهما كان ضئيلا، لأنها بهذا تساعده على تحقيق ترابيته!

وعلى الرجل أن يُرخي للمرأة عنان قلبها ويدللها لتُطلق أنوثتها، لأنه بهذا يساعدها على تحقيق قلبيّتها!

# ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْمُتَّقِينَ ﴾ الْأَرْضِ وَلَا فَسادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

صعد إلى السماء السابعة ثم عاد إلى الأرض، يخصفُ نعله، ويحلبُ شاته،

ويأكل مع المساكين،

هكذا هم الكبار كلما ارتفعوا تواضعوا ! يخرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا شاة،

يقول الأول: أنا أذبحها.

يقول الثاني: أنا أسلخها.

يقول الثالث: أنا أقطِّعها.

يقول هو: وأنا أجمع الحطب. ا

## هكذا هم الكبار يرفضون أن يتميّزوا ا

بتصرّفه مال كثير،

يحثوه على النَّاس حثواً وينسى نفسه،

فيموت ودرعه مرهونة عند يهــوديّ،

هكذا هم الكبار يأبون إلا أن يتعفَّفوا لا

يؤمُّ النَّاس، ويسجد فيحبو الحسنُ بن علي بن أبي طالب، ويصعد على ظهره،

طالب، ويصعد على ظهره،

فلا يرفع رأسه حتى ينزل حفيده،

ويصلي مرة أخرى، فيسمع بكاء طفل عند صفّ النساء، فیخفف صلاته ویختصر قراءته،

کی لا یشغل قلب أم علی طفلها،

هکذا هم الکبار وُجدوا لیرحموا (
ینهی أصحابه عن الوقوف له تعظیماً،

ویدخل علیهم مرّة، وبدون شعور منهم یقفون،

فیمتعض، ویری حسّان انزعاجه باد علی وجهه،

فنشده:

وقوفي للعزيز عليّ فرضُ وترك الفرض ما هو مستقيمٌ

> عجبتُ لمن له عقلٌ وفهمٌ يرى هذا الجَمال ولا يقومُ

فيبتسمُ ويرضى هكذا هم الكبار إذا اعتُذر إليهم قبلوا !

لا بأس أن يعمل

المبرءُ لدنيباه

ولكـــرن دورن أرن

پنسی آخــرتــه

ولا بأس أن يجعل

ىيتـــە حمىـــلا

ولكــــن دون أن

ینسی قبــره!

# ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

يُسكِّنُ قـلـوب محبيّـه، ويُهدّىء أشواقهم للقياه، يطيّب خــواطـرهـم، يُسلِّيهم بما يخاف منه الناس عادة ! فكأنه يقول لأحبابه: لا يفصلكم عني إلا الموت ! هذا لا يعنى أن الإنسان لن يكون مؤمنا إلا إذا أحبّ أن

يموت (

حب الحياة غريزة بشريّة،

والمؤمن والكافر في هذا سواءٍ..

وقد سألت عائشة رسول الله عَيْنَة عن قول الله تعالى: " كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءهم "

فقالت له وأيُّنا يحب الموت؟

فقال لها: ليس هذا المقصود يا عائشة!

وأخبرها أن الإنسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل خروج الروح، وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء الله، فكان سبحانه أشد كرها للقائه!

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيداً ﴾

أعظم شاهد، في أعظم قضية، في أعظم محكمة،

عند أعظم قاض،

إنها قضية الوَّجود الكُبرى: إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهيّة!

فلأجلها خلق السماوات والأرض،

وأرسل الرُسل،

وأنزل الكتُب، ونصب الموازين،

وصب مهورين.

هي علة وجود الجن والإنس،

وإن شئت فاقرأ قوله:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ولكنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة، فتحصيل الرزق بالحلال عبادة، واللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدقة، والإحسان إلى الجار عبادة،

وإماطة الأذى من الطريق صدقة،

وابتسامة في وجه إنسان صدقة،

بل وفي بضع أحدكم صدقــة،

فاستغربوا وسألوم عَلَيْكُ أَيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال لهم عَيِّكُ : أرأيتم إن وضعها في غير مكانها أفلا يكون عليه وزر؟

فكذلك إن وضعها في موضعها فله أجر ا

#### أعظم شاهد:

يقول عَيْنَهُ لابن مسعود: اقرأ عليّ! فيقول له: يا رسول الله، أأقرأه عليك وعليك أُنزل؟ فقال عَيْنَهُ: إني أحسب أن أسمعه من غيري! فقرأ ابن مسعود في سورة النساء

فلما وصل إلى هذه الآية فاضت عيناه بالدمــوع، وقال صالحة لابن مسعــود: حسبـك؛ أي كفـى؛ سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد بلغ، وستأتي الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقاً ومقاماً، سيقول: اللهم قد بلّغوا،

ما أعظمه!

هذا خطاب تشريف، فلا يَرى فيه لدماثة أخلاقه عَلَيْكَ إلا خطاب تكليف، فيستشعر عظم الأمر ويبكي!

#### أعظم محكمة:

هناك تنطق الجُلود بما أحسّت، وتتكلم الأبصار بما رأت، وتشهد الأرجل بما مشت، وتعترف الأيدي بما بطشت، هناك تُؤدى الحقوق،

لا يوجد محام يقلب الحق باطلاً، ولا قضية تُغلق لعدم كفاية الأدلة، هناك كل يأخذ ما له ويدفع ما عليه، حيث لا درهم ولا دبنار،

ولن تنفض المحكمة حتى تقتص الشاة الملحاء من الشاة القرناء!

حتى الشاة التي استقوت بقرنيها على شاة ليس لها قرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة !

#### أعظم قاض:

جبّار السمّاوات والأرض ينبري للحساب،

وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترحمان،

سيقول له ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

ي ... فلنكتب ما يسرُّنا غدًا أن نقرأه بين يديه ا

# ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

بالماء انتقم لنوح ا

وبالنار أثبتَ صدق إبراهيم ا

وبالحوت حفيظ يونس!

وبالضفادع والقمل والدم دافع عن موسى ١

وبالعنكبوت خبّاً محمدًا عَلَيْكُ ١

بالبحر أغـرق فرعون ا

وبالبعوضة أذلّ النمرود ا

وبالجِرذان هد سد مأرب ا

وبالأرضَة حشرة لا تكاد تُرى بالعين المجرّدة نقضَ وثيقة قريش !

على أبواب مكّة عصى فيل الحبشة ا

وعندما لم يكن لأهل البيت جيش،

كان لرب البيت جيشه ا

خلُّوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق،

ووقف عبد المطلب بعيداً، سيفُه في غمده، وأشهَرَ الدعاء !

"اللهم إنّ العبد يمنعُ رحله فامنع رحالك!

لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدراً محالك الايغلبن صليبهم وقبلتنا، فأمر ما بدا لك فاستجاب وأرسل أباسله

سبحانه يُجنّد الماء والنار والبعوض والجراد والقمل والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان والطيور الأبابيل

هذا الكون جيشـه وكل من فيه جنده

يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته وأمره في الجبابرة كُن فيكون !

# ﴿ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾

امرأتان من مصر تربى في قصر كل منها نبي: الأولى زليخة امرأة العزيز؛ تربى في قصرها يوسف عليه السلام.

والثانية آسيا امرأة فرعون؛ تربى في قصرها موسى عليه السلام.

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز،

وتفرقتا في التقوى والإيمان والبر،

كانت زليخة زوجة عزيز مصر؛ الرجل الثاني في الدولة حسب النظام السياسي في دولة

الفراعنة، وكانت آسيا امرأة الفرعون؛ الرجل الأول

في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة،

والإله حسب النظام الديني! \_

أي أن آسيا كانت أعظم جاهاً وسلطاناً من زليخة وإن عاشتا في زمنين مختلفين

فيوسف كان قبل موسى بمئات السنين، وكذلك كانت زليخة قبل آسيا!

كلاهما ربّت نبيا في قصرها منذ نعومة أظافره حتى استوى رجلاً سوياً!

زليخة ربت يوسف صبياً قبل أن يبلغ العاشرة، بعد أن الشتراه العزيز، وأهداها إياه

وآسيا ربت موسى منذ اليوم الأول لولادته، بعد أن أوحى الله إلى أمّه أن ترضعه، وتضعه في صندوق وتلقيه في النيل!

زليخة غلبت شهوتها على أمومتها، فأرادت يوسف كما تريد المرأة زوجها،

وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه، وأرادت موسى كما تريد الأمهات الأولاد،

تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجفان العيون وتضمه بحنان القلب!

زليخة ألقت يوسف في السجن،

وآسيا منعت عن موسى الذبح! زليخة أرادت الدنيا،

وآسيا أرادت الآخرة!

زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلغت أرذل العمر، فصارت عجوزاً ذليلة بعد أن فقدت زوجها ثم فقدت عزها ومالها ثم بصرها!

آسيا آمنت بموسى منذ اليوم الأول الذي دعاها فيه الى اللها

زليخة كانت شهوتها هي التي فرّقت بينها وبين زوجها، وآسيا كان إيمانها هو الذي فرّق بينها وبين زوجها! زليخة مات زوجها وهو عليها غضبان، وآسيا ماتت وربها عليها راض!

كانت تؤمن أن العز الحقيقي هو عز الآخرة لهذا كانت تدعو ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾

فلما عرف فرعون بإيمانها، صَلَبها!

وكانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسده، ا تبتسم الأنها كانت ترى بيتها في الجنة ا

المال لا يُفسد الإنسان،

والفقرلا يصلحه!

وليس مهمّاً مع من يعيش الإنسان، بل كيف؟ ١

فالمِرأة التي كانِ زوجها يقول:

﴿أَنَا رَبَّكُمْ الْأُعْلَى ﴾

كانت تسجد صباح مساء وتقول: سبحان ربي الأعلى ا وليسس مهمَّا أين يعيش الإنسان، بل كيـف؟! كانت آسيا تعيش في قصر وقلبها معلّق ببيت في الجنة!

# ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

إن الله قسَم الجمال بين الناس، كما قسم الأرزاق! فمن أغناه، فعن فضل مناه! ومن أغقره، فليس عن فقر منه سبحانه! ولكن كلَّ شيء عنده بقدر ا

وكذلك الجمّال،

فمن خُلَقه جميلاً، فإنما هو نقطة في بحر إبداعاته سبحانه، ومن خلقً ه أقل جمالاً، فليس عن عجز منه، ولكن كل شيء عنده بقدر ا

فإذا غرّك جمالك، فتذكّر أنّ شخصاً عاش يوماً على هذه الأرض كان جميلاً حدّ الخيال، جميلاً إلى درجة أن تقطع النسوة أيديهنّ وهُنّ ينظرن إليه!

لو أنّ زليخة وحدها قطعت يدها، لكانت امرأة فُتنتُ برحا، ا

## ولطالما كان الجَمال نسبياً!

فما تجده جميلاً، قد يراك غيره عادياً،

أمّا أن تقطع كل النساء الحاضرات أيديهن وهنّ لا يشعرن، فهذا يعني أن جمال يوسف كان متّفقاً عليه! كان بهيّاً حدّ الفتنة،

جميلاً حدّ الذهول،

بَعْدُ أنيقاً حتى يُشكَّ في آدميته ﴿ مَا هَذَا بَشَراً ﴾ ثم ماذا فعل هذا الجميل البهيّ؟ كان بهياً بأخلاقه قبل وجهه، جميلاً بقلبه قبل مظهره، وهو في السجن، يطلبون تأويل رؤياهم لأنه من المحسنين!

وهو عزيز مصر، يطلبون صدقة لأنه من المحسنين! لم تغيّرة الأماكن، ولم تبدّله المناصب! يطوف على الحقول ويشرف على الزراعة، يبني أهراءات القمح، ليحفظ محاصيل الناس، ويحمل على عاتقه إطعام أمة في سبع عجاف! وهذا هو الجمال الحقيقى!

ومن رحمته سبحانه عندما فاوَتَ في الجَمال بين النّاس، فاوَتَ في الأذواق،

فكل جمال مهما قلَّ هناك من يستحسنه! ثمة رجل يرى امرأة ما، أجمل نساء الأرض وهي في نظر غيره عادية!

وثمة رجل مكتمل الرجولة والجمال، في عين امرأة ما وهو في نظر غيرها عاديً!

وثمة شيء اسمه الألفة،

سبحانه لولا اختلاف الأذواق لفسدت السّلع!

# ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُون ﴾

النّاس توجعهم الكلمة القاسية كما توجعهم ضربة السّيف (

وتُسعدهم الكلمة الحلوة كما تُسعدهم الهديّة (

كان ينزل عليه الوحي،

وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي بالأنبياء إماماً ويستلم قيادة البشرية،

ثم صعد إلى السماء سماءً سماءً،

بلغ سدرة المنتهى،

ووطأ مكاناً لم يطأه نبي مرسل ولا ملك مُقرّب من قبل! أعطاه الله نهر الكوثر ،

وقـــرن اسمـــه باسمــه،

وكانت تؤذيه الكلمة القبيحة،

ويضيق صدره بها،

فمن باب أولى أن يتأذّى من هم دونه وتضيق صدورهم،

كل كلام له شقين :

۱. مضمون

۲. أسلوب

فإن كان المضمون جميلاً، فلا تفسده بأسلوب قبيح! وتذكّر، أنّ الذي قال أنا ربكم الأعلى،

أرسل الله نبياً ليقول له قولاً لينا!

وإن كان المضمون قبيحًا، فلا يجتمع عليكَ قبيحان: قُبح المضمون وقُبح الأسلــوب لا تذوق كلامك قبل أن تنطقه،

فإن وجدته حلوا في فمك، سيكون هكذا حين يقع في آذان الناس!

وإن كان مُرّاً، سيكون هكذا في آذان الناس، الحقيقة أغنى ما تكون عن اللف ظ البذىء،

فلا يمكن تحقيق الغايات الجميلة بأساليب قبيحة،

يجب أن تليق الأساليب بالغايات،

لا يوجد حق أكبر من دعوة نبيّ،

ومع ذلك قال له ربه:

﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

# ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

# الكفرُ الصّريح أفضل من الإيمان الكاذب، وفي كلّ شر !

ولو لم يكن النفاق أكبر إثمًا من الكفر الصريح، ما جعل الله المنافقين في أكثر مراتب النار عذاباً لل وهذا من البداهة بمكان ليُفهم من سياق الآيات، لم يعرف العربُ النفاق في مكة، أو بتعبير أدق لم يمارسوه،

وهذا عائد برأيي لسببين:

الأول: أن قريشاً كانت خالصة في عروبتها، أفصح العرب لساناً، وأحسنهم مجازاً، وأرفعهم نسباً والعنصر العربي الخالص عرف رزايا كثيرة ولكنه لم يعرف الجُبن!

وقد ظهر النفاق في المدينة لتعدّد الأعراق والأديان فيها، واختلاف الولاءات السياسية.

فقد كانت المدينة مجتمعا مفتوحا للتجاذبات وللصراعات على أشدها لاثبات الذات، وتأكيدها. فكان الأوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاق ضيّق، مما حدا بتلك القوى أن تمارس السياسة ردحاً من الزمن، وما السياسة إلا فن من فنون النفاق! هذا الأمر لم تعرفه قريش، فقد نعمت باستقرار سياسي وتوزيع مناصب القبيلة على مستحقيها فانصهرت القبيلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر! والسبب الثاني:

برأيي أنه لا يقل أهميّة عن الأول،

وهو أن الإسلام في مكة كان ضعيفاً، ومضطهداً، وهو أن الإسلام في مكة كان ضعيفاً، ومضطهداً، وكانت السلطة السياسية والغلبة الماديّة لدين قريش. بينما في المدينة انقلبت الأدوار، فقد صار الإسلام هو السلطة والقوى التي لم تنخرط فيه هذه الأقليّة!

لهذا كانت أمام أحد أمرين:

إمّا أن تُظهر كفرها وتسبح ضد تيار المجتمع، وإمّا أن تُمثّل الإيمان تمثيلاً وهي في الحقيقة تُبطن الكفر،

وهذا الذي كان!

أو أن تقف ضد السلطة فتخسر ما تحاول بنفاقها أن تُحافظ عليه،

فالإنسان لا يظهر عكس ما يُبطن إلا في حالة الخوف،

وإلا فالأصل أن تُعبّر المواقف عن المعتقدات!

هُوَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾

من خلال ما قرأتُ وسمعتُ واستنتجتُ أرى أن تاريخ البشرية يتلخّص في عشر مراحل: البشريّة مع كلّ ما في الكون، حيث كان الله ولا شيء سواه !

٢- مرحلة خلق آدم عليه السلام: حيث أمر الله سبحانه الطين الميت أن يكون بشراً سوياً فكان!

 ٣- مرحلة خلق حواء: حيث خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام لتسكن إليه، ويسكن إليها، هذه الطريقة المليئة بالحكمة والتي أنيط بها استمرار البشرية!

٤- مرحلة الذرّ: وهي المرحلة التي تتحدث عنها الآية، حيث مسح الله على ظهر آدم عليه السلام، فأخرج منه كل البشر الكائنين إلى يوم القيامة على هيئة النمل الصغير، وأشهدهم على وحدانيته وربوبيته فشهدوا، ثم أعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك كل إنسان على ميقات لا يُخلفه لـ

٥- مرحلة الحياة في الجنة: حيث من الله على
 الزوجين بالحياة في الجنة، وأباح لهما شجرها كله إلا
 واحدة، فوسوس لهما الشيطان وزين، فأكلا منها،
 وكانت تلك الخطيئة سبباً في النزول إلى الأرض.

٦- مرحلة الاستخلاف في الأرض: وتمتد من نزول
 آدم وحواء إلى الأرض إلى نفخة إسرافيل الأولى في
 الصور.

٧- مرحلة البرزخ: وهي حياة الأرواح التي ماتت
أجسادها، حيث تكون في نعيم أو عذاب، وتبدأ من
لحظة موت كل إنسان وتنتهي بالبشر جميعاً لحظة نفخ
إسرافيل نفخته الثانية في الصور، وقيام الناس
للحساب.

٨- مرحلة البرزخ الجماعيّ: وهي المرحلة الممتدة
 بين نفختي إسرافيل في الصور، حيث يترك الله الناس
 موتى ما شاء له أن يتركهم.

٩- مرحلة الحساب: ويتلخّص بيوم القيامة حيث تُنصب الموازين، وتُقام المحكمة، ويُعرض الناس للحساب عند قاضي السماوات والأرض.

# ١٠ مرحلة الحياة الأبديّة، إما إلى جنّة وإما إلى نار ! فما الدروس المستفادة من الآية ؟

## الدرس الأوّل:

قضية التوحيد هي قضية الكون الكبرى، بل قضيته الوحيدة، لأجلها خلق الله الناس، وبعث الرسل، وأنزل الكتب، ونصب الموازين، ونشر الدواوين، وأقام سوق الجنة والنار!

قضيّة لا يقبل الله دونها صرفاً ولا عدلاً، ولا درهماً ولا ديناراً، ولا صوماً ولا صلاة، ولأهميتها جمع النّاس في صعيد واحد، وأخذ منهم ميثاقاً غليظاً أنه وحده سبحانه خالقهم، ورازقهم، ومُميتهم، ومحييهم، ثم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا بميثاق أخدوه، ووعد قطعوه!

### الدّرس الثاني :

حين جمع الله تعالى الناس على هيئة الذر لـم يحدّثهم عن الرزق؛ لأنه شـانـه! ولم يحدّثهم عن الذرية؛ لأنه العطاؤه! ولم يحدّثهم عن الأجـل؛ لأنه قضاؤه! وإنما عن التوحيد؛ لأنه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة!

### الدرس الثالث:

خلق الله الأرواح البشريَّة دفعة واحدة، وحفظها عنده! فإذا أراد أن يجعل بشراً، أمر الملك أن يبث الروح في الجسد، ثم يكتب رزقه وأجله وماله!

### الدّرس الرّابع:

خلق الله لكل جسد روحا واحدة، تسكنه فترة تمتد بين مهمة ملكين: الأول وقت بثها في الجسد حيث يكون الإنسان جنيناً في رحم أمه، والثاني وقت نزعها من ملك الموت إذا انقضى الأجل وطُوى الكتاب !

#### الدّرس الخامس:

الأرواح لا تفنى كما الأجساد، فهي محفوظة في عالمها قبل البث في الأجساد،

ومحفوظة في نعيم أو عذاب بعد الموت!

وكل ما يقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عَبَط فكري وتفسير جاهل، الإيمان به كفر بواح، يتنافى مع صريح القرآن، وصحيح الحديث، وعقيدة المسلمين!

#### الدّرس السادس :

الالحاد موضة!

أجل، موضة البشريّة التي تحبّ أن تنفلت من كلّ سلطة ورقابة، حتّى سلطة العظيم التي أوجدها من عدم!

كلِّ نفس بشريَّة شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية لله، وأقرِّت بربوبيته،

ثم لمّا جاءت إلى الدنيا أخلفت موعدها، ونقضت عهدها،

#### التوحيد غريزة بشريّة!

هذه النفس الضعيفة تقرّ بينها وبين نفسها أن قوة أكبر منها تُسيّر هذا الكون وتتحكم فيه،

ولكن هؤلاء المرضى الذين لم ترضهم أقدارهم، اختاروا زَيَّ الإلحاد ليظهروا بمظهر القويّ الذي لا شيء يُسيّره حتى الشرك بحد ذاته، إقرار بغريزة التوحيد لله !

ولكنِّها غريزة مريضة وضالة،

فالذين عبدوا الأصنام عبدوها إشباعاً لحاجة الإنسان ليعبد قوياً، ولكنهم ضلوا الطريق، وأخطأوا القوي لا والذين كانوا يرمون فتاة حسناء في النيل إذا طاف، إنما كانوا يسترحمون قوياً يعرفون أنه حرّك كلّ هذا، ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهبوا إلى السبب!

## الدّرس السابع:

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرواح على حدة والأجساد على حدة

فهل يمكننا أنَ نقول أنّه لا يوجد علاقة بين الروح والجسد ؟!

والجواب: لا

هناك علاقة بين الروح والجسد لا شك، ولكنها علاقة على مستوى عال من التعقيد الالم وتختلف هذه العلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها الإنسان، ففي عالم الذر لا يوجد علاقة بين الروح والجسد، ذلك أن الجسد ليس موجوداً أصلاً، فالحديث عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم العدم يتنافى مع المنطق ا

أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة، ونعرفها جميعاً، ونشعر بها في حياتنا اليومية! فالعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد والروح له تبع، فعندما نكون في جو لطيف، وطعام طيب، وأحبة يحفوننا، إن الذي يتمتع هو الجسد، ولكنّ الروح تكون في هناءة لأنها تبع للجسد! والعكس صحيح فلو أوثقنا إنساناً بالحبال وألقيناه على رمل الصحراء الملتهب، نحن في هذا نُعذّب جسده، ولكنّ روحه في كدر وغمّ لما بين الجسد والروح من علاقة!

أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد الموت، فقائمة ولكنها على عكس ما في الدنيا: فالعذاب والنعيم على الروح والجسد له تبع اوأما في الآخرة، فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي سواءً بسواء ا

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا لَمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا لَمُشْرِكُونَ ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

كان عَدي بن حاتم الطائيّ على النّصرانيّة، ووفد على النبيّ عَلَيْتُهُ وفي رقبته صليب من فضة، فسمعه يقرأ:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾

فقال له: لسنا نعبدهم! فقال له النبيّ عَلَيْكُ: أليسوا يجعلون لكم الحلال حراماً، والحرام حلالاً فتطيعوهم؟! فقال عديّ: بلي! فقال النبيّ عَلِيْكُ: فتلك عبادتهم!

نصّ قرآنيّ يوسّع دائرة الشرك ! وتفسير نبويّ يخبرنا أن الصورة النمطيّة التي نعرفها عن الشّرك وهي اتخاذ الأوائل أصناما آلهة يفردونها بالعبادة والدّعاء ليست إلا ضرباً من ضروب الشرك لا الشرك كلّه ! والنّص على اقتضابه واسع الدلالة رحب المعنى، وفيه عدة دروس تُستخلص:

## الدّرس الأول:

نحن نعرف الرّجال بالحق ولا نعرف الحقّ بالرجال! فالطريق ليس صائباً لأن من نحبه مشى فيه، وإنما صواب الطريق موافقته للشريعة!

## الدّرس الثاني :

الإسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع لا وعندما أرسل نبيه الخاتم، أرسله بدين يُنظّم أمور الدّنيا لأجل صلاح الآخرة،

فالقرآن دستور عمل لا آيات تُقرأ على الأموات، أو لتحصيل البركة، أو لختمة يتيمة في رمضان إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع!

نظام سياسي: يحدد صلاحيات الحاكم، وطرق الإتيان به لسدة الحكم، وطرق خلعه، كذلك

ينظّم العلاقة بين الرعية وحاكمها، وينظم علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم، ويرسم هامش تعاملها لأنه يعرف أن المسلمين لا يعيشون وحدهم على حزيرة مهجورة!

نظام اجتماعي: ينظم الأسرة، وعلاقة الجيران،

وحق الطريق، وحقوق الناس على بعضها!
نظام اقتصاديّ: يحرم الربا، ويحل التجارة، ويحدد
المواريث، وله حكم في انتقال الأموال، ويبين حق
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك!
نظام عقوبات: يأمر بالعفو أولاً، ويحض على مكارم
الأخلاق، يسد سبل وقوع الناس في الحرام، ثم بعد
ذلك يقطع ويرجم ويجلد، دين إنزال العقوبة بالفرد
المخطىء لإصلاح المجتمع!
ولم يقم مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقيام
الساعة لم يكن له نظام عقوبات!

الدرس الثالث:

إذا أحلّ القانون حراماً يبقى حراماً!
وإذا حرّم حلالا يبقى حلالاً!
لا شراكة في التشريع، ومن أخذ بالقانون حقاً ليس له
بالشرع جاء يوم القيامة سارقاً!

# الدرس الرابع: يجب أن لا تقع بما وقع به أهل الكتاب! الحرام ما قالته الشريعة، لا ما قاله الشيخ! والحلال ما حرمته الشريعة، لا ما حرمه الشيخ! احترام العلماء واجب، ولكن اتباعهم على ضلالتهم، لا يعفي أحد من وزر الاتباع!

﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴾

عجيبٌ أمرٌ هذا الدِّين عندما تقسو عليه قلوب الرِّجال يُلينُ الله له قلوب الجبال !

عندما تُصِبح القلوب كالحجارة أو أشدّ قسوة،

يجعلُ الله الحجارة كالقلوب أو أشدّ رحمــة ١

فتية الكهف،

والرّاهب في قصة أصحاب الأخدود،

والنبيّ علينية وصاحبه في الهجــرة،

التجأوا إلى الكهوف!

عندما يخذل الناس هذا الدين يحضنه الصّخر وبأوبه!

وحيثما كان دينُ الإنسان فهناك وطنه ١

لو كان الوطن أغلى من الدين؛ لترك فتية الكهف دينهم وبقوا في مدينتهم!

ولو كان الوطن أغلى مِن الدين،

ما تسرك النبي عليسة مكة!

ولكنه وقف على مشارفها مودّعًا يوم الهجرة والدموع في عينيه وقال لها:

"والله إنك لأحب بلاد الله إليّ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت" مــا أخرجـوه إلا لهـذا الدين الذي جـاء بـه، وقد عرضوا عليه الملك، والرياسة، والمال، والنساء افقال لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه افضافت قلوب الرجال على الذي كان صادقهم الأمين واتسع له غار ثور ا

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاهُ وَقَضِىَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْدًا لَّلْقَوْمِ الظَّالِينِ ﴾

## أبلغ قصة قصيرة في التاريخ،

براعة السّرد، وسحر الانحاز! قصة من هول أحداثها على اللغة كلّها أن تستنفر لتكتبها:

> سماء تمطر بلا كلل، وأرض تنبع بلا ملل، سفينة بُنيت في صحراء،

ثم تطفو في موج كالجبال حيث لا شيء إلا الماء،

تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم:

القلة المؤمنة، ومن كل زوجين اثنين ا أناس يغرقون، وآخرون ينجون،

وكوكب بأسره يغتسل مما أحدثه على ظهره ساكنوه،

كل هـذا لو قيـل بإطنـاب مفرط ما كـان عيبا! ولكنُّه القرآن!

هكذا براعة القصّ بما لا يدع مجالاً للشك أنّه الله! "قيل": هكذا بالفعل الماضي المبنيّ للمجهول رغم أنَّه موقف عزة وانتصار!

وحُقّ لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في

معرض السرد ولكنه الله ا كل هذا الحدث الجلل، كل هذا الانتقام الصارخ، ولا يشير لنفسه! الأمر عنده كاف ونون، بكن يغرق كوكب عن آخره، وبكُنْ يجف!

"وقضي الأمرُ"

براعة الإيجاز مرة أخرى،

وإلا فالأمر يحتاج لإسهاب الغالب (
التفاصيل التي يلتفتُ إليها المنتصرون حين يقصّون أخبار نصرهم،

لا تدخل في حساب الله (
لا يحتاج لأن يروي تفاصيل الغرق ليخبر بقواه،

إنّه خطاب قرآني يترفع عن المُثلة رغم أنهم يستحقون (
ولكنّه سبحانه يريد أن يعلمنا أن نسير نحو الهدف،

أما أولئك الذين يعترضون الطريق، فمجرد عوائق علينا أن ننحيهم ونكمل المسير (

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ فَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ فَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾

كما قال: "كُتبَ عليكم الصّيام" قـال: "كُتبَ عليكم القتال"! الجهاد إذاً عبادة كالصّيام والصّلاة! وكما أنّ الصلاة والصّيام لا يُقبَلان إلا إذا أُدّيا بالطريقة التي أمر بها الشرع،

فالجهاد كذلك ا

. وكما لو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات متذرّعاً بحب الله ورسوله، قلنا له صلاتك مردودة عليك، فإن حب الله أن تعبده بالطريقة التي أخبر بها نبيه! ولو أن شخصاً صام رمضان أربعين يوماً، لقلنا له إن الله غني عنك وعن عبادتك

وهكذا كل عبادة تؤدى..

والجهاد كما سبق عبادة!

ومن جاهد لهذا الدّين بغير ما جاء به هـذا الدّين، فجهاده مردود عليـه!

وكما أن الله لا يقبل ركعة خامسة في صلاة الظهر، ولا يثيب عليها بل يُعاقب! كذلك كل دم حرام يُسفك باسم الجهاد هو دم حرام، مهما كانت راية المجاهد!

ولأن الجهاد يتعلق بدم الناس وأموالهم وأعراضهم، كان من أكثر العبادات حاجةً للتعلم والتفقه قبل الشروع به ا

فالجهاد عن جهل يحوِّل المجاهدين إلى سفاحين وقُطَّاع طرق!

لأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاداتهم، ومن تقليد أعدائهم صاعاً بصاع!

ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا يفعل أو كيف؟!

#### والوسائل الفاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة!

إن ما نراه اليوم من حال الجهاد يندى له الجبين! كنا قبل أن يبدأ "بعض الجهاد الحديث" نخاف على المسلمين من غير المسلمين،

اليوم صرنا نخاف على الإسلام والمسلمين من المسلمين أنفسهم،

أو ممن يدَّعون أنهضم كذلك! نحن نحب الله ورسوله مثلكم، ونريد الإسلام كما تريدونه بل أكثر، ولكنكم تقدمون أنفسكم بديلاً مجنوناً، وسفاحاً لأنظمة مستبدة وسفاحة، ونحن لا نريد أن نستبدل

طاغية أجرد بطاغية ملتح!

الظلم دينه واحد، مهما كانت هوية الظالم! ولا نريد أن نستندل يد الحلاد الفاحر، ة بيد حلاد متوضئة ١

#### نحن ضد الجلاد لأي دين انتمي!

ونحن لا نكذبكم إذ تقولون أن ما تقومون به يُسمى جهادا،

ولكننا نسأل أهو جهاد للإسلام أم عليه؟! لأننا نؤمن أن الرب الذي أرسل نبيا كان يوصى جيشه بأن لا يقطعوا شجرة، ولا يهدموا صومة، ولا يُروّعوا آمنا، ولا يقاتلوا الا من قاتلهم، يستحيل أن يقبل بما تقومون به!

﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَسُفُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾

ارتبطت حياة يوسف عليه السلام بالقمصان، قميص استخدم كذبة، وقميص أستخدم دليل براءة، وقميص أستخدم دواءً!

فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته في الجب ووضعوا على قميصه دم شاة، وجاؤوا بالقميص إلى يعقوب عليه السلام ليقنعوه أن الذئب أكله، ولأنه لا جريمة كاملة، نسوا أن يمزّقوا القميص، وفاتهم أن الذئب محال أن يخلع القميص عن يوسف عليه السلام ثم يفترسه ل

وأما دليل البراءة، فحين هرب يوسف عليه السلام من زليخة، جذبته ومزقت قميصه من الخلف، ولما حار العزيز في تحديد الجاني إن كان يوسف أم زليخة، أنطق الله طفلاً رضيعاً من أقرباء زليخة، وطلب منهم أن ينظروا إلى القميص فإن كان ممزقاً من الأمام فيوسف قد هجم على زليخة وكانت تبعده عنها، وإن كان ممزقا من الخلف فقد كان هارباً منها وهي تشده إليها، فلما نظر إلى القميص عرف براءة يوسف!

وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من مصر دون أخيهم بنيامين، بعد أن دس له يوسف عليه السلام الصواع في رحله ليستبقيه عنده، أخذ يعقوب عليه السلام، يبكي حتى أصيب بالعمى، فأرسل يوسف قميصه إلى أبيه، فلما وضعه على وجهه استعاد بصره بأمر الله

#### هذه قصص ثلاثة قمصان!

وفي هذه الأية قصّة قميص رابع الم يكن قميص يوسف وإنما قميص جده اسحاق عليهما السلام ولكن ليوسف معه قصة قديمة اكان يوسف يتيم الأم فقد ماتت أمه راحيل وهي تضع أخاه الصغير بنيامين، وقد أراد الله أن يعوضه يتم الأم فقذف حبّه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطيق فراقه تماماً كما كان لا يطيق يعقوب الوقد عمدت إلى الحيلة لتستأثر به اكان عند فائقة قميص أبيها اسحاق، وكان يوسف في زيارتها، ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته القميص تحت ثبابه،

ولما أعادته إلى أبيه، وكانت جارة لهم، أخبرت القوم

أنها فقدت قميص إسحاق، فأخذوا يبحثون عن القميص، وكان من عرف الكنعانيين وقتذاك أن السارق إذا سرق وقبض عليه يصبح رقيقاً عند صاحب الشيء المسروق لمدة سنتين (

فلما وجدوا القميص تحت ثياب يوسف وأصرّت فائقة على تنفيذ القصاص الذي دبّرته وأبقت يوسف عندها عامين تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه يعقوب! وهذا هو سبب قول إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل!

فما الدروس المستفادة من الآية؟ الدرس الأول:

الإنسانُ لا يرى الجنع في عينه ولكنه يرى القشّة في عيون الآخرين،

كانوا رجالا، وتآمروا لقتل أخيهم الصغير!

ثم حال بينهم وبينه أخوه، وأصرّ إن كانوا فاعلين أن يعدوه بدل أن يقتلوه!

فاستبدلوا خطة القتل بإلقائه في الجُب ليجده السّيارة ويأخذوه بعيداً،

نسوا تآمر الرجل لقتل طفل،

نسوا إلقاءه في الجب،

نسوا كذبهم على أبيهم،

نسوا الحزن الذي جرّعوه إياه سنوات طويلة،

وبقوا يتذكرون ذنباً ليوسف وهو صغير، رغم أنه لم يكن له فيه يد!

هكذا هم النّاس على مرّ العصور، ذنبهم مغفور مهما كان كبيراً، وذنبك عظيم مهما كان بسيطاً، فاعرف نفسك ولا تنتظر منهم الكثير !

الدرس الثاني :

فأسرّها يوسف في نفسه ا

قالت العرب قديما: سيّد قومه المتغابى ا

لكي تعيش لا بد من التطنيش ا

إذا أردت أن تواجه الآخرين بكل ما تعرفه عنهم فلن يبق بجانبك أحد (

تجاهل وتغافل ومرر وليس في هذا نفاق

ولكنَّــه أدب الأنبيـــاء ا

يوسف يسرّها في نفسه

ومحمد عَلِيْكُ يقول: إننا لنبُشَّ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، اُدرسُ الموقف جيداً وقيّمه،

أحيانا لا بـد من المواجهـة،

وأكثر الأحيان لا بد من تمثيل دور الغافل،

على الحياة أن تستمر وبدون التجاهل لن تستمر أحياناً!

## ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

هل تساءل أحدكم لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام، وكان قادراً على أن يخلقها من تراب مستقل كما خلق آدم؟(

ذلك أن أصل الخلقة تبقى في الكائن وإن اتخذ بعد ذلك شكلاً آخر،

فالملائكة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة على المعصية، ما عصى منها إلا قليل، ذلك أن أصل النور الخير.

في حين أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية، فأغلب الجن عصاة لأن أغلب النار الشروما آمن منهم إلا قليل بمقدار ما نستفيد من النار!

لهذا السبب بالضبط، خلق الله حواء من ضلع آدم، لتبقى أصل الخلقة في الطبع،

لتبقى حواء تشعر أنها جزء من آدم، ويبقى آدم يشعر أن حواء قطعة منه!

إنه إتقان الخالق، والطريقة الحكيمة لانجذاب الرجل للمرأة، والمرأة للرجل من أجل إعمار الأرض التي خلقت لهما!

وانظر دقة التعبير :"لتسكنوا إليها"

اللام للتعليل: أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل أن يسكن إليها، وسكنها إليه مفهوم من السياق ضمناً،

ولـم يقل لتسكنوا معها، فالزواج أكثر من شراكة في البيت، والزوجان يجمعهما أكثر من سقف، وأبعد من سرير!

"لتسكنوا إليها"،

أي لتجعلوهن بيوتا داخل البيوت، ومنازل داخل المنازل، فكما يأوي الرجل إلى بيته طلباً للستر، يأوي إلى زوجته، وكما يأوي الرجل إلى بيته طلباً للراحة، يأوي إلى زوجته، عندما خلق الله حواء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق قطعة منه، والفطرة تقتضي أن يعاملها على هذا الأساس، على أنها قطعة منه!

يحافظ عليها كما يحافظ على عينيه اللتين لن تستقيم حياته دونهما، وهكذا لن تستقيم حياة الرجل دون امرأة اوبالمقابل حين خلقها منه، فلأجل أن تستعذب ميلها وحاجتها إليه، كالغريب يحن لوطنه، كاليتيم يحن لأسه،

هكذا أبدع سبحانه هذه الطريقة الحكيمة التي تكفل استمرار الخليقة بطريقة يستعذب فيها كلّ من الرجل والمرأة ما يقوم به:

الرجل حين يحبّ هذه القطعة الرقيقة منه، والمرأة حين تحبّ هذا الكل الذي تنتمي إليه!

## ﴿ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَانصُرُواْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾

الآية في إبراهيم عليه السلام بعد أن قام بتحطيم الأصنام التي عكف قومه على عبادتها وقصة إبراهيم أشهر من أن تسرد مرة أخرى! ولكن وقفتنا معها الآن لغوية بحتة،

وبالتحديد مع الفعل "حرّق"

فلماذا جاء النّص القرآني على لسان قوم إبراهيم ب "حرّقوه" ولم يأت ب" أحرقوه"

ألا تؤدي الكلمتان الدلالة نفسها؟

الجواب: لا ١

أجمع اللغويون بلا خلاف على قاعدة مهمّة هي: كلّ خلاف في المبنى يقتضي بالضرورة خلافاً في المعنى إ

فلا يوجد كلمة تؤدي ذات المعنى حرفياً التي تؤديها كلمة أخرى وإن كنا نظن أنها كلمات مترادفة ( وانما كان الترادف في اللغة لتقريب المعاني وتحقيق الأفهام، ولكن من حيث الدلالة لا يوجد كلمتان تؤديان الدلالة ذاتها (

فما المعنى المغاير في "حرّقوه " عن " أحرقوه " فعل " أحرق " الغاية منه فعل الحرق وهو إيقاد النار في الشيء لإفنائه أو إتلافه، فعل " حرّق " الغاية منه إذلال الشيء المحرّق وما النار إلا وسيلة !

وهذا هو بالضبط هدف قوم إبراهيم: إذلاله الفلو أرادوا قتله فقط لما تجشّموا عناء جمع كل هذا الحطب!

فقد جمعوا الحطب في واد سحيق،

وأنفقوا أياماً يجمعونه، صغيرهم وكبيرهم، ذكرانهم وإناثهم..

حتى أن المُفسر المسدي ذكر أنّ المرأة في قوم إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شُفيت أن تجمع حطباً في الوادي المعد ل " تحريق " إبراهيم، ومن شدة النار التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم قذفوا إبراهيم بالمنجنيق ليستقر فيها لاستحالة أن يحملوه وبلقوه فيها!

وهذا المعنى "التحريق" المراد به الإذلال، ورد في آية أخرى من القرآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التّحريق يحمل في طياته معنى الإذلال وليس مجرد حرق الشيء وإفنائه

فبعد أن رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه، ووجد بني إسرائيل عاكفين على عبادة العجل الذي صنعه لهم السامريّ من الحليّ والقلائد التي كانت مع نسوة بنى إسرائيل قال له:

## ﴿ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَجِ نَسْفاً ﴾

الفعل في الآية "حرّق" وليس "أحرق " كان يكفي موسى أن يُحطّم هذا العجل المعبود وكان هذا كافياً وقد فعله النبي عُلِيك بأصنام قريش يوم فتح مكة، ولكنّه استخدم "التحريق" ليري بني إسرائيل ذلة هذا المعبود،

فم وسى بالضرورة أخبر قوم أن الله عزيز، وقد أراد بالتحريق أن يريهم ذلّة هذا المعبود الذي حعلوه عزيزاً!

فالعجل نهاية المطاف جماد، ولكنّ التحريق فعله موسى تبعاً للقاعدة: الجزاء من جنس العمل فلأنه جُعل عزيزاً مكرّماً معبوداً، أراد أن يريهم ذلّته!

## في مواقع التواصل

إن لم يكن لكَ

حسنةً جارية

لا تترك سيئة جارية

فعلى الأقل

تموتُ أنتَ وتبقى هي!

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا 
بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ 
لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا 
مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي 
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ﴾

هذه الآيات من أعجب آيات القرآن الكريم مبنى ومعنى، والقرآن كلّه عجيب، سحر لغويٌ في سبك العبارة، وفرادة في المعنى!

وكيف لا يكون كذلك؟ وبيان بعض النّاس يأخذ بالألباب كما قال النبيّ عَيِّالِيَّهُ عندما سمع كلام الزبرقان بن عدي يُدافع عن نفسه: " إنّ من البيان لسحراً " !

فإن كان هذا بيان الناس، فكيف ببيان ربّ الناس ا والسّامريّ هذا تعددت فيه الأقوال، وتوسّعت فيه التفاسير، تلاقت عليه تارة، واختلفت فيه تارة أخرى.. والذي أميل إليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالي:

السّامريّ هو موسى بن ظفر، من قبيلة في بني إسرائيل تُدعى "سامرة"، فنُسب إلى قبيلته، وضاع اسمه في نسبه، وهذا معروف في النّاس في كل عصر، فأبو بكر أشهر من عبد الله بن أبي قحافة، والجاحظ أشهر من

عمرو بن محبوب، والمتنبي أشهر من عليّ بن الحسين، وكذلك الأعشى، والشنفرى، والأخطلووأبي تمام لا كان قريباً في السّن من موسى عليه السلام، فقد وُلد في سنوات الذبح التي كان فيها فرعون يذبح مواليد بني إسرائيل الذكور ويدع الإناث، بعد أن فسّر له المعبّرون بأن رؤيا النار التي رأها في المنام أنها التهمت قصره، بصبيّ يولد في بني إسرائيل يكون زوال مُلكه على يديه لا وكانت الحوامل في بني إسرائيل إذا جاءهن المخاض يذهبن إلى الجبال والكهوف ويضعن مواليدهن هناك، فإن كان صبياً تركنه هناك مخافة الذبح!

وقد أوكل الله الملائكة إطعام هؤلاء الصبيان ورعايتهم، وكان جبريل هومن تولى رعاية السامري، وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بأثر دعسة فرسة جبريل عليه السلام والقبضة المذكورة في الآيات والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاً..

أما لماذا لم تلد أم موسى ابنها في الجبال كحال نساء بني إسرائيل؟

فلأن الله قضى أن يكون هذا الصبيّ في الصّف الأول من المعركة لا في الخطوط الخلفية ! وإذا قضى الله أمراً سبب له الأسبساب على مسا جرت به العادة، أو بخلافها لا فرق عنده، فالأسباب جند من جنود الله يحقق بها أقداره، تجري على الناس ولا تجرى عليه سبحانه إ

ودارت الأيام، موسى يكبر في قصر فرعون، والسّامري يكبر بعيداً، وعندما حانت لحظة خروج بني إسرائيل من مصر كان السامريّ في قومه،

ولمّا تبعهم فرعون إلى شاطىء البحر، وشق موسى البحر بعصاه، ودخله ببني إسرائيل مجتازاً،

تبعهم فرعون يطلبهم بجيشه،

وكان جبريل على فرسه حيزوم بين موسى وفرعون، وقد تحرّك الرمل من أثر دعسة فرس جبريل كأنّ فيه روح، وهذه من بركات جبريل وقد وصفه الله بأكثر من آية بالروح، عرف السامريّ أن هذا جبريل قياساً لماضيه حيث كان يأتيه صغيراً!

ولم يلتفت بنو إسرائيل لهذا لعدم معرفتهم السابقة بهذا الأمر، وهو تفسير قوله تعالى:

﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾

المهم أنَّ السامري قبض بيده على هذا التراب الذي كأن فيه روح وأخذه، ثمّ لما عبر موسى ببني إسرائيل أمر الله البحر أن يُطبق على فرعون وجيشه، ثم ذهب موسى لميقات ربه وخلّف أخاه هارون في قومه،

فما كان من السامريّ إلا أن جمع حليّ نساء بني

إسرائيل وذهبهن التي اعتدن أن يستعرنها من نساء مصر وأخذنها في ذلك اليوم معهن،

وقال لهم هذا ذهب لا يحل لكنَّ!

فجمع الذهب وأذابه، ثم صنع منه عجلاً، ونثر التراب الذي قبضه من أثر الدعسة فيه، فصار العجل يصدر صوتاً كأنه خوار وفيه حياة !

وأمرهم السامريّ أن يعبدوا العجل ففعل غالبيته، إلا هارون وقلة من بني إسرائيل!

ولما عاد موسى أخذ العجل وحرقه، ونفى السامريّ من بني إسرائيل وأمر الناس بمقاطعته، وهو قوله تعالى ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس ﴾

فما الدروس المستفادة من الآيات؟!

الدّرس الأوّل:

موسى الذي ربّاه فرعون صـــار نبياً، وموسى الذي ربّاه جبريل عبــد العجل،

ليس مهماً كيف تبدأ، المهم كيف تنتهي (

#### الدّرس الثاني :

قدر الله نافذ لا محالة،

لا يؤخره سبب، ولا يمنعه احتراز، ولا يعيقه سبيل! فرعون ذبح آلاف الأطفال تحسباً أن يكون أحدهم هو الصبيّ الذي سيكون زوال ملكه على يديه، ولما ولد هذا الصبيّ ربّاه في قصره!

الدّرس الثالث:

القلوب جند من جنود اللَّه،

يربط عليها ليقضي بها أقداره،

ويرققها لتمضى بها مشيئته!

ربط على قلب أم موسى لتلقيه في النهر،

ورقق قلب آسيا لتحفظه وترعاه،

أخذه من أم، وأعطاه لأم!

#### الدّرس الرابع:

ليس في تربية جبريل للسامري غرابة أن كان كافراً، من بيت المؤمن يخرج الكافر كما ابن نوح،

من بيت المؤمن يحرج الخافر هما ابن بوح، ومن بيت الكافر يخرج النبى كما إبراهيم ابن آزر،

وقد تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمناً كما زوجتي نوح ولوط، وقد بنى الله لآسيا بيتاً في الجنّة وكان زوجها

> ي في الأرض يقول: أنا ربكم الأعلى ا

ومهما قدّم العباد للعباد، فلن يُقدموا ما قدمه الله للعباد، وها هو يُكفر لا يُشكر،

يُشرك به، ولا يُفرد بالتوحيد والعبادة!

وفي الحديث " قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم: أُخلقُ ويُعبد غيري، وأرزق ويُشكر غيري؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضى الله عنه

-

الدّرس الخامس:

الناس ينسون سريعا،

أنقذهم الله من فرعون،

شق لهم البحر، وأهلك عدوهم فلمّا صاروا إلى البر، عبدوا عجلاً صنعوه!

فإن كان هذا حال الناس مع الله، فكيف حال الناس مع الله، فكيف حال الناس مع النّاس؟!

اصنع المعروف لأنك أهله، لا لأن الناس أهله!

والعاقل لا ينتظر رد الجميل

ما دام عند الله لا يضيع شيءٍ ا

ولكن إن أسدى إليك أحد معروفا فعجزت عن أن ترده، يكفى أن لا تنساه!

موجع هو العقوق، وإن كان الله يغضب لكفر النعمة، وعدم تقدير المعروف، وهو غني عن الناس، فالناس أولى بالغضب وهم فقراء لبعضهم بعضًا !

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

هذه الآية في مطلع سورة يوسف، وسورة يوسف منتهى وسورة يوسف من زاوية أدبية هي سدرة منتهى

القصص القرآني، لجهة الحبكة القصصية التي تبدأ قبل أن تبدأ الشخصيات بأخذ أماكنها في المبنى الحكائي!

أو لجهة تكامل الشخصيات أساسيها وفرعيها بحيث يمكن تعميم ميزاتها على الشخصيات الحكائية في القرآن ككل، أولجهة تنوع الرواة واختلاف زمان القص، والقصة / السورة لا يكفيها المجلدات الطوال للإحاطة ببنائها الروائي، سواءً في الحبكة، أو الشخصيات، أو الزمان والمكان، ناهيك عن سحر البلاغة وعمق الدلالة، ولكن الحديث الآن عن الشخصيات الشخصيات الشخصيات الشخصيات الشخصيات الشخصيات الشخصيات المحديث الآن عن الشخصيات المحديث المحديث

تنقسم الشخصيات في سورة يوسف كما جُلِّ القصص القرآني إلى فرعية ورئيسة،

ولقد اعتدنا حين نمرُّ بالشخصيات القرآنية أن نتعامل معها على أنها شخصيات من لحم ودم، غافلين أن هذه الشخصيات تحمل في طياتها رموزاً ودلالات أبعد من بشريتها!

وفيها أفق أوسع ودلالة أعمق من قفص البشرية التي نسحنها فنه !

فالقرآن حين يحدّثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم الرمز الذي يمثله يوسف إ

وهكذا أرى أن كل الشخصيات القرآنية برّها وفاجرها إنما هي مجموعة رموز ودلالات وقيم ! والمقصود بالحديث دوماً ليس الشخصيّة بلحمها ودمها، وإنما برمزها ودلالتها!

فيوسف يرمز إلى العفة، وزليخة ترمز إلى الشهوة ! وهذا بالضبط ما أراد القرآن أن يحدثنا عنه صراع العفة والشهوة !

وهذا ما يفسر أن الله ذكر لنا في القرآن خمسة وعشرين بياً وهم كما في الصحيح تجاوز واالمئة ألف الفائذين لم يحدثنا عن شخصياتهم البشرية إنما حدثنا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في شخصيات قد حدثنا عنها وهنا يتأتى إعجاز الإيجاز اوما ينطبق على يوسف / العفة،

وزليخة / الشهوة،

ينسحب على بقية الشخصيات:

فيعقوب/ الأبوة

وأخوة يوسف/ الحسد

وأخناتون/ الحكم والملك

والنسوة/ رفاق السوء

والعزيز شخصية متشعبة الزوج / البطانة

والصبي/ شهادة الحق

وصاحبا السجن/ عامة الناس

لهذا كان إبراهيم هو موسى وكان النمرود هو فرعون! والطوفان، والضفادع، والجراد، والقمل، والدم،

والعصا، والفيل، والطير الأبابيل، وحمار العزيز، هي جنود الله!

وقارون، زواج المال بالسلطة!

بل وقد تختلف الشخصيات في نوعياتها ولكنها تؤدي الرمز ذاته، فالنملة التي خافت على قومها جيش سليمان أن يحطموهم وهم لا يشعرون، ما هي في رمزيتها إلا الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في سورة يس!

## ﴿ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ﴾

#### الدرس الأول:

لا تتوقع من الناس أن يكونوا ملائكة، نبي من أولي العزم يغضب ويلقي الألواح، لأنه نهاية المطاف إنسان!

#### الدرس الثاني:

النبلاء يسارعون إلى ترميم ما أحدثوا، وها هو موسى يأخذ ما ألقى، إذا أخطأت اعتذر وإذا أفسدت أصلح!

## ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَازْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾

دأب بعضٌ يَلوون أعناق النصوص القرآنيّة لينفوا أُميّة النبيّ عَلَيْكُ فتارة يفسّرون " النبيّ الأميّ " نسبة لمكة وهي عند العرب، وفي النصّ القرآنيّ: أمّ القرى وتارة يقولون أنّه لم يكن أميّاً، ولكن العرب كانوا كذلك وقد نُسب إلى قومه، وهذا اجتهاد في غير موضعه، ودفاع مذموم عنه عَلَيْكُ وكأنّ أُميته منقصة!

لقد نسوا أن الله لا يرسل نبياً فيه عيب يؤثر في دعوته، فضلاً على أن يكون هذا النبيّ هو النبيّ الخاتم المولا أحد أعلم بمحمد عُلِيَّ من قريش! فهم عندما كذّبوه، اتهموه أنّه شاعر لأنهم كانوا يعرفون أن الشعر لا يتنافى مع كون المرء أُمياً، فأغلب الشعراء الجاهليين كانوا أُميين يقرضون

والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على القول الذي يعزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما كتبها القلة الكاتبة من العرب لا الشعراء أنفسهم!

شعرهم شفاها،

ولكنهم لم يتهموه بأنّه هو الذي كتبه لأنهم كانوا يعرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ويكتب، والآية نص صريح في أُمّيّته، ونفي قاطع لمعرفته بالقراءة والكتابة، ولكن الذين تعصّبوا له تعصبًا في غير موضعه، خلطوا بين مفهوم الأمية ومفهوم الجهل !

الأميّة نقيض الكتابة والقراءة،

والجهل نقيض العلم،

وقد كان النبي عَلِي الله أميّاً ولم يكن جاهلا ا

وهذه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته، فهم حين يشترطون أن من تمام النبوة أن يقرأ ويكتب فكأنهم يعتقدون أن الله بعثه مُدرساً!

ولا أعلم قولاً معتبراً ينفى عنه الأميّة،

إنما هي عواطف محمودة، نشأ عنها تفسير مذموم، وتأويل مستغرب ليس إلا!

بل على العكس تماما، فإنَّ محطات كثيرة من حياته طالله عرضه تثبت أُميّته،

فقد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء عن صلح الحديبية عندما جاء مسهيل بن عمرو يفاوضه عن قريش، وكان عين قد أمر صحابته أن يكتبوا بنود الصلح،

فلما أمسك سهيل الوثيقة وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا أعرف هذا وإنما اكتب باسمك اللهم،

فقال النبي عليه لعلي أكتبها كما قال،

ولما قرأ: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش، قال سهيل: لو شهدنا أنك رسول الله ما قاتلناك،

اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل

بن عمرو

فقال النبي عليه لعلى: امحها

فقال عليّ: والله لا أمحوها!

فقال له النبي عَلَيْكُ: أرني مكانها!

فدله على على الكلمة، فشطبها بنفسه!

ولو كان يقرأ ويكتب لما احتاج أن يدلُّه أحد عليها ا

وما نُسب للشعبيّ شراحيل بن عامر الكوفيّ من قوله أن النبيّ عَلِيهُ لم يمت حتى قرأ وكتب،

فقول فاسد لا يصحا

ولو سلّمنا جدلاً أنّه يصح،

فهذا حجة عليهم لا لهم!

لأنهم يُسلّمون أنه كان أمياً بداية،

ولولم يكن، فما الداعى من ذكر أنه ما مات حتى كتب!

## ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

لطالما كان القرآن محط رحال الدارسين، بآياته ينيخون عقولهم، وبمفرداته يُعملون أفهامهم منهم الفقيه الذي شغله الحكم الشرعيّ من النّص، ومنهم المُقرىء الذي شغله صحيح التجويد،

ومنهم النحوي الذي شغلته الجُمل استنباطاً وقياساً واستدلالاً، ومنهم البلاغي الذي شغله حسن الكناية، وسحر السجع، ورهبة التشبيه، ودقة الاستعارة، ومنهم اللغوي الذي شغلته المفردة تجريداً وزيادة ولهجة، وكل منهم وجد ضالته!

فهذا القرآن بحر علم لا شواطىء له، به تُبحر العقول حيث لا مراسى إلا بقدر ما يستشف الدارس من النص ا

أُثيرت قديماً مسألة مفردات القرآن هل هي عربيّة كلها؟

هل في القرآن لفظ غير عربيّ؟

ماذا عن لغات غير العرب الذين تأثر بلسانهم العرب وأثروا به، فتلاقح اللغات أمر لا مناص منه مهما بلغت اللغة من الجزالة والمتانة ؟

ظاهر آيات القرآن أن كل مفرداته عربيّة خالصة،

وقد دافع الأوائل بشراسة عن هذه الفكرة، وقد انقسم الناس في الأمر إلى ثلاثة آراء:

رأيان معتبران ورأي مريض ليس له من علم في الأمر، ولا يقول في النص القرآنيّ إلا ما أشرب من هواه تارة عن حقد، وتارة عن جهل !

الرأي الأوّل: ينفي وقوع غير العربيّ في القرآن جملة وتفصيلاً، وهو رأي الشّافعيّ، وابن جرير الطبريّ، وأبي عُبيدة معمر بن المثنى، والقاضي أبو بكر، وابن فسارس

وشدد الشَّافعيِّ النكير على القائل بخلاف هذا! الرأي الثاني: يرى وقوع غير العربيِّ في القرآن وأصحابه جهابذة في اللغة والدين،

يُعتد برأيهم ولا يُشك فيهم مؤلفاتهم واستماتتهم في الدفاع عن هذا الكتاب، تشهد صفاء قلوبهم

منهم ابن هشام والثعالبي والسيوطي،

وهذان الرأيان هما موضع نقاش ويمكن التوفيق بينهما بخلاف القول الثالث المريض الذي سيأتي ذكره.

الصواب أنّه تعصّب في غير مكّانه إنّكار ورود غير العربيّ في القرآن، فشواهد وقوعه عديدة، لا سبيل لتحاوزها والقفز عليها ومنها:

أباريق، وسجيل، وإستبرق، ودينار، وياقوت، ومسك، وهي ألفاظ فارسيّة

الرقيم، والصراط، والقسطاس، وإبليس، وهي يونانية جهنم، والملائكة، وأخدود، وهي حبشية

غسّاق، وهي تركية قديمة مشكاة، وهي هندية

إذًا كيف نجمع بين القولين دون أن يتنافى ذلك مع كثير من الآيات التي لا تنفك تؤكد على عربيّة القرآن؟! هذه المفردات مُعرّبة،

والمُعرّب في اللغة هو ما كان في الأصل غير عربي، فاستحسنه العرب، وضمّوه إلى لغتهم، وتحدّثوا فيه دهراً قبل نزول القرآن،

فأصبح بهذا المفهوم عربياً خالصاً!

إذ أن العرب حين عربوا لم يأخذوا المفردة كما هي ويضموها إلى لغتهم،

بل أجروا عليها تعديلات صرفية، وصوتية، تتناسب مع لسان العرب وأوزانهم في الكلام.

فمن قال ليس في القرآن لفظ غير عربيّ، فقد صدق على اعتبار أن هذه المفردات صارت عربيّة خالصة، وإن كانت بداية ليست كذلك وعندما نزل القرآن واستخدم هذه المفردات استخدمها استخداماً يعرفه العرب وقد استخدموه ردحاً من الزمن قبل نزول القرآن.

ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربيّ على اعتبار أصل المفردة وما كانت عليه قبل التعريب فقد صدق أيضاً، فهذا بحث في جذر الكلمة وأصلها لا تشكيك بعربيّتها، ولالانتمائها للسان العربقبل نزول القرآن! أما القول الثالث المريض

فهو قول القائلين أن العرب لم يعرفوا هذه المفردات، ولم يستخدموها في سياقاتهم اللغويّة،

وإنما صارت عربيّة لنزول القرآن بها،

حيث استسلم اللسان لسطوة القرآن،

هذا قول ليس فيه حجة،

قائله إما جاهل أو حاقد!

وقريش الذي وصفهم الله ب" قومٌ خُصِمون"

يكثرون الجدل والحجة،

كانوا سيحتجون على عربيّة القرآن بهذه المفردات، وهذا الذي لم يحدث أبداً، وهم أفصح العرب لساناً، فيهم أساطين البِلغاء، وفطاحل الشعراء ١

على العكس تماما، لقد انصاعوا لسحر بلاغته وعربيّته الخالصة وهم أدرى الناس بالعربيّة

ولم يحدث أن غير قريش احتجت على القرآن بهذه المفردات!

يكفيك من ذلك تميم البليغة، وهذيل السامقة، الذين انصاعوا انصياع قريش للقرآن العربيّ الخالص!

وقال آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خَلَافٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا خِلَافٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾

الأصل أن يقول ربنا: لأصلبنّكم على جذوع النخل. لا أن يقول: في جذوع النخل.

لأن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنها،

فما البلاغة التي تحويها الآية؟

وما فائدة استبدال "في" بدل "على" على دلالة الآية؟ اتفق الكوفيون والبصريون أن حروف الجر تتناوب، بحيث يمكن أن يحل أحدها مكان الآخر،

وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر التناوب، ولا ضرورة أن يُحدث هذا التناوب إضافة في المعنى! أما عند البصريين، فالأصل أن يحل كل حرف جر مكانه، وإذا حدث تناوب، فلزيادة في المعنى، وهذا قول سيبويه وهو الصحيح!

كان الصلبُ بوسيلتين:

الأولى أنه ثبّتهم على النخيل بالمسامير حتى دخل شيء من لحمهم في النخيل الذي صُلبوا عليه، والثانية أنه ربطهم بالحبال حتى اختلط لحمهم بجذوع النخل، فصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها !

#### إنها براعة السبك لإيضاح الدلالة،

والدلالة على وحشية الصلب،

فلم يكتن مجرد تثبيت عابر،

بل طلب صاحبه التمثيل بأجساد السحرة حين صلبهم! والدّرس الأهم الذي يجب أن نتعلمه من الآية:

أن لا نفقد الأمل بأحدا

فالسحرة الذين جاؤوا لنزال موسى صباحا،

صُلبوا مساءً ولم يتركوا دين موسى ا

وأن لا نفرط الأمل بأحد،

فالذين عبروا مع موسى البحر، ما لبثوا أن عبدوا المحل !

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف شاء، ويهدي الله لهذا الدين رجالاً ما ظنّ أحد أن مهتدوا!

عمر بن الخطاب الذي كان يذيق المسلمين صنوف العذاب؛ صار فاروق الأمة!

وعلى يديه تهاوت أعظم امبر اطوريتين في التاريخ فارس والروم.

وخالد بن الوليد الذي قلب نصر المسلمين هزيمة يوم أحد؛ صار سيف الله المسلول!

وعكرمة الذي أهدر النبي عين الله يوم فتح مكة؛ استشهد يوم اليرموك وهو قائد ميمنة جيش خالد! إن هذا الدين لمن صدق، لا لمن سبق! وإن الإنسان بالصدق ليفوق أهل السبق!

# ﴿وَنَصَوْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

سبقَ وتحدثنا أن الكوفيين والبصريين اتفقوا على أنّ حروف الجر تتناوب، أي يحل بعضها مكان بعضها الآخر، وأن الكوفيين قالوا أن التناوب ميزة في حروف الجر، وحلول أحدها مكان الآخر لا يُشترط به إضافة دلالة جديدة على الكلام، بينما يرى البصريون أن التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وهو قول سيبويه تحديداً وهو الصواب!

كان من المفترض أن يقول ربنا: ونصرناه على.. لا أن يقول: نصرناه من..

فما الذي أضافه هذا التناوب على المعنى؟

الآية تتحدث عن نوح عليه السلام،

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقاً بعد أن أمره الله بصنع السفينة وأن يحمل عليها من كل زوجين اثنين! وكلمة النصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة،

وهذا ما لم يحدث!

إذا نصرناه هنا بمعنى أنجيناه، والمواجهة إنما كانت بين قومه والماء، وخرج هو ناجيًا معافى، وإذا كان جند الله "الماء" قد كسب المواجهة،

فإن الماء كان استجابة لدعاء نوح،

فنوح إذاً شريك انتصر بالنتيجة ولكنه بالفعل نجا الفعير الله الخطاب، وبدّل الفعل أنجى، بالفعل نصر، وبدّل حرف الجر بآخر تاركاً لنا أن نكتشف سحر الدلالة في النّص القرآنيّ!

## ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾

هـذا أبلغ تشبيه في القرآن، والقرآن كلُّه أبلغ من كلُّه لا ذلك أن التشبيه في اللغة إنما وُجد لتقريب المعنى، وتقريب المعنى في حال الشيء المجهول، أن يتم تشبيهه بمعلوم! فيقيس الانسان ما يعرف على ما لا يعرف، فيتجلى له المعنى، ولكنّ الله شبّه مجهولا بمجهول ا والغاية ليس تعقيد المعنى، وإنما تعمَّد إبقاء الأمر مجهولا، والإنسان يخاف مما لا يعرف! والقصد من الآبة التخويف! والنص القرآنيّ لا يتعمد الغموض، لأنه في الأصل بيان للناس، ولكن تعمّد جل شأنه تعقيد الصورة زيادة في الترهيب،وخطايه حل شأنه موازاة بين الترغيب والترهيب. ولما كانت الصورة التي رسمها الناس في أذهانهم للشياطين أنها صورة قبيحة، وأقبح ما في الشيء رأسه؛ وفيه الوجه! لذلك ترك لنا الأمر غامضا، تركنا نتخيل شجرة مجهولة، تطرح ثمرا شكله مجهول، ولكن قبحه متحقق في النفس!